

الأعمال الفكرية

الهيئة المصرية العامة للكتاب

علي مولا



ضروره الفر

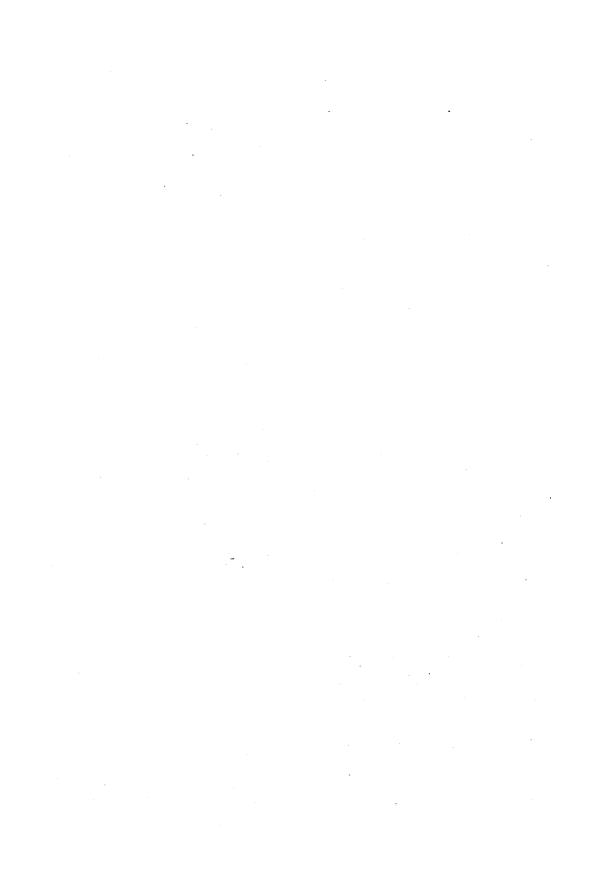

# ضروره الفر

إرنست فيشر ترجمة: أسعد حليم



### مهرجان القراءة للجميع ٩٨

مكتبة الأسرة

## برعاية السيدة سوزاق مبارك (أعمال فكرية)

الجهات المشاركة:

جمعية الرعاية المتكاملة المركزية

وزارة الثقافة

وزارة الإعلام

وزارة التعليم

وزارة التنمية الريفية

المجلس الأعلى للشباب والرياضة

التنفيذ: الهيئة المصرية العامة للكتاب

ضرورة الفن إرنست فيشر ترجمة: أسعد حليم

الغلاف: الإشراف الفنى: للفنان محمود الهندى

المشرف العام د. سـمير سـرحان

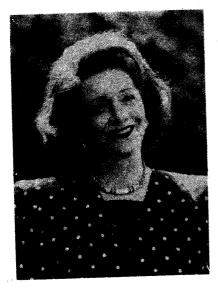

ومازال نهر العطاء يتدفق، تتفجر منه ينابيع المعرفة والحكمة من خلال إبداعات رواد النهضة الفكرية المصرية وتواصلهم جيلاً بعد جيل ومازلنا نتشبث بنور المعرفة حقاً لكل إنسان ومازلت احلم بكتاب لكل مواطن ومكتبة في كل بيت.

شبت التجربة المصرية والقراءة للجميع عن الطوق ودخلت ومكتبة الأسرة عامها الخامس يشع نورها ليضىء النفوس ويثرى الوجدان بكتاب في متناول الجميع ويشهد العالم للتجربة المصرية بالتألق والجدية وتعتمدها هيئة اليونسكو تجربة رائدة تحتذى في كل العالم الثالث، ومازلت أحلم بالمزيد من لاليء الإبداع الفكرى والأدبى والعلمي تترسخ في وجدان أهلي وعشيرتي أبناء وطني مصر المحروسة ، مصر الفن، مصر التاريخ ، مصر العلم والفكر والحضارة.

سوزان ميارك

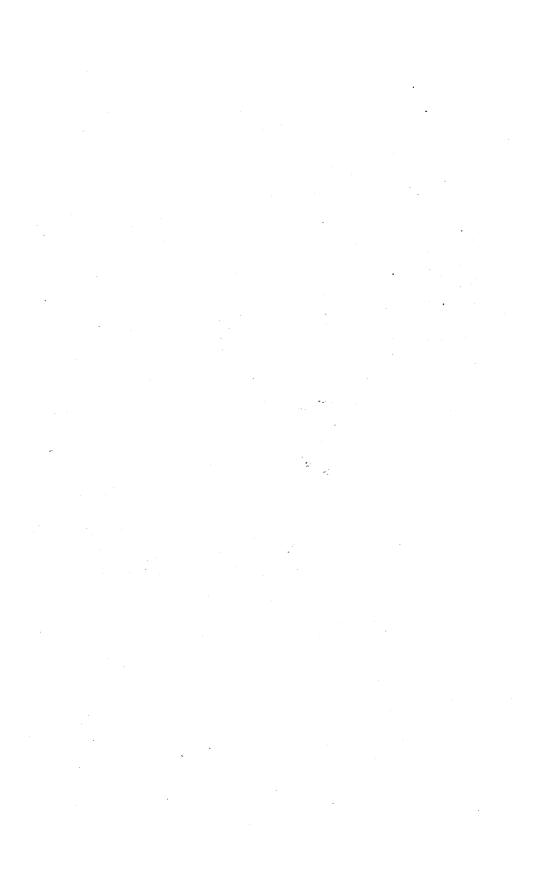

تواصل مكتبة الأسرة ٩٨ رسالتها التنويرية وأهدافها النبيلة بربط الأجيال بتراثها الحضارى المتميز منذ فجر التاريخ وإتاحة الفرصة أمام القارئ للتواصل مع الثقافات الأخرى، لأن الكتاب مصدر الثقافة الخالد هو قلعتنا الحصينة وسلاحنا الماضى في مواكبة عصر العلومات والمعرفة.

د. سميرسرحان

فى صيف عام ١٩٦٦، صدرت فى « كتاب الهلال » \_ و بعنوان « الاشتراكية والفن » \_ ترجمة للفصول الثلاثة الأولى من هذا الكتاب •

وكنت قد أشرت في المقدمة الى أنى أعتزم تقديم بقية الكتاب في فرصة أخرى لكن مشاغل الحياة أبت الا أن تجعل بين ترجمة القسم الأول والقسم الثاني كل هذه السنين .

وها هى الترجمة العربية الكاملة للكتاب لأول مرة بين أبدى القراء •

والترجمة أمانة ، أرجو أن أكون قد أديتها • والسكتاب ذو خطر ، وأرجو أن يكون ذا نفع للمشتغلين بالفكر والفن •

1941/6/11

المترجم

.

# الفصل الأول

وظيفة الفن

« الشمر ضرورة • • وآه لو أعرف لماذا » • بهذه العسارة الرقيقة عبر جان كوكتو عن ضرورة الفن ، وعبر في الوقت نفسه عن الحيرة اذاء دور الفن في العالم البرجوازي المعاصر •

لكن هناك رأيا آخر ، عبر عنه المصور موندريان (\*) ، يرى أن الفن يمكن أن يختفى ، وأن الواقع سوف يحل بالتدريج محل الفن ، اذ لم يكن الفن فى جوهره الا تعويضا عن انعدام التوازن فى الواقع الراهن وقال : « ان الفن سيختفى عندما تصل الحياة الى درجة أعلى من التوازن » •

وهو بهذا يرى فى الفن بديلا للحياة ، ووسيلة لا يجاد التوازن بين الانسان والعالم الذى يعيش فيه • وهى فكرة تحوى اعترافا جزئيا بطبيعة الفن وضرورته • ولكن وجود التوازن الدائم بين الانسان وعالمه أمر مستبعد حتى فى أرقى أشكال المجتمع ، ومن هنا نستطيع أن نستنج حتى من هذا الرأى ذاته \_ أن الفن سيكون ضرورة فى المستقبل كما كان فى الماضى •

غير أننا ينبغى أن نسأل: هل الفن مجرد بديل للحياة ؟ ألا يعبر أيضًا عن علاقة أشد عمقا بين الانسان والعالم ؟ بل هل يمكن أصلا تلخيص وظيفة الفن في عبارة واحدة ؟ ألا يشبع الفن مجموعة واسعة ومتنوعة من حاجات الانسان ؟ وحتى لو استطعنا أن نحدد الوظيفة الأصلية للفن \_ بدراستنا لنشأته \_ فهل نستطيع أن نقول ان تلك الوظيفة لم تتغير مع تغير المجتمع ؟ ألم تنشأ للفن وظائف جديدة ؟

<sup>(</sup>秦) بيتر موندريان ( ١٨٧٢ - ١٩٤٤ ) رسام هولندى اشتهر برسومه التجريدية التا الاشكال الهندسية ، وتعتمد على الخطوط المتقاطمة وحدها ،

ان هذا الكتاب هو محاولة للاجابة على هذه الأسئلة وأمثالها ، وهو قائم على الاعتقاد بأن الفن كان ضرورة ولا يزال ، وسسقى ضرورة أبدا. ولا بد لنا أن ندرك منذ الداية أننا عندما ندرس الفن تتناول في الواقع ظاهرة فريدة ومدهشة • فلننظر حُولنا : ملايين من الناس لاحصر لهم يقرأون الكتب ، ويسمعون الموسيقي ، ويشهدون المسرح ويرتادون السينما • لماذا ؟ اذا قلنا انهم يبحثون عن الراحة والمتعة وفراغ السال بالراحة أو المتمــة أو فراغ البال عنــدما نغرق أنفســنا في حيــاة غيرنا ومشاكلهم ، عندما نبحث عن أنفسنا في لوحة رسام أو قطعة موسيقي أو احدى شخصيات رواية مسرحية أو فيلم ؟ لماذا يخيل الينا أن هذا «اللاواقع» انما هو واقع مركز ؟ وما هذه المتعة الغريبـة المبهمــة ؟ واذا أجبنا بأننا نسعى الى الفرار من وجود لا يرضينا الى وجود أغنى ، واننا نريد أن تكتسب خبرة دون أن نتعرض لمخاطرها ، فعندئذ ينشأ السؤال التالي : ولماذا لا يكفنا وجودنا ؟ ما مصدر هذه الرغبة في تحقيق حياتنا التي لم تتحقق ، من خلال الشخصيات الأخرى ، والأشكال الأخرى ، من خلال التطلع من الصالة المظلمة الى المسرح المضاء والذي تدور فوقه أشياء نعرف أنها مجرد تمثيل ، ومع ذلك تستغرق كياننا كله ؟

من الجلى أن الأنسان يطمح الى أن يكون أكثر من مجرد كيانه الفردى ٠٠٠ يريد أن يكون أكثر اكتمالا ، فهو لا يكتفى بأن يكون فردا منعزلا ، بل يسعى الى الحروج من جزئية حياته الفردية الى «كلية» يرجوها ويتطلبها ، الى كلية تقف فرديته بكل ضيقها حائلا دونها ، انه يسعى الى عالم أكثر عدلا ، وأقرب الى العقل والمنطق ، وهو يشور على اضطراره الى افناء عمره داخل حدود حياته وحدها ، داخل الحدود العابرة العارضة لشخصيته وحدها ، انه يريد أن يتحدث عن شىء أكثر من مجرد « أنا ، ، شىء خارجى وهو مع ذلك جوهرى بالنسبة اليه ، انه يريد أن يحوى العالم المحيط به ويجعله ملك يده ، وهو ـ عن طريق يريد أن يحوى العالم المحيط به ويجعله ملك يده ، وهو ـ عن طريق

العلم والتكنولوجيا \_ يمد هذه « الأنا ، المتطلعة المتشوفة لاحتواء العالم ، الى أبعد مجرات السماء والى أعمق أسرار الذرة • كما يربط \_ عن طريق الفن \_ هذه « الأنا ، الضيقة بالكيان المشترك للناس ، وبذلك يحمل فرديته اجتماعية •

ولو كان من طبيعة الانسان أن يكون فردا مجردا ، لما كان لهذه الرغبة معنى ولا مضمون ، لأن الانسان الفرد يكون فى هذه الحالة «كلا» قائما بذاته ، كلا مكتملا ، يحوى كل ما يستطيع أن يكونه ، أما رغبة الانسان فى الزيادة والاكتمال فدليل على أنه أكثر من مجرد فرد ، وهو يشعر بأنه لا يستطيع الوصول الى هذه « الكلية » الا اذا حصل على تجارب الآخرين ، وهى التجارب التي كان يمكن أن تكون تجاربه هو أو التي يمكن أن تكون تحاربه فى المستقبل ، وذلك يشمل كل شىء ، وكل نشاط يمكن أن يقوم به الانسان ، والفن هو الأداة اللازمة لاتمام هذا الاندماج بين الفرد والمجموع فهو يمثل قدرة الانسان غير المحدودة على الالتقاء بالآخرين ، وعلى تبادل الرأى والتجربة معهم ،

لكن أليس هذا التعريف للفن بأنه وسيلة للاندماج في الواقع ، وسيلة الفرد الى الالتقاء بالعالم ، والتعبير عن رغبته في التمرس بالتجارب التي لم يمر بها ٥٠٠ أليس هذا تعريفا رومانسيا ؟ أليس من الاندفاع أن نبني على أساس من شعورنا الحاد بالتطابق بين أشخاصنا وبين أحد أبطال قصة أو فيلم \_ نتيجة عامة ، ونزعم أنها هي الوظيفة الأصلية للفن ؟ قصة أفلا يحدوي الفن أيضا نقيض هذا الاستسلام « الديونيسي ، ؟ (\*) ألا يتضمن ذلك العنصر « الأبولوني ، ، عنصر الرضا والمتعة الذي لا ينشأ من ارتباط المتفرج بما يرى بل من انفصاله عما يرى ، من ايجاد مسافة بينهما ، اذ يتغلب المتفرج بذلك على التأثير الماشر للواقع ، ويعيد تصويره

<sup>(</sup> الله ) ديونيسى وابولونى ، تعبيران شائمان فى النقب الالسانى ، ادخلهما فردريك نيتشبة ، يمثل فيهما أبولو العقل والفرد والحضارة ، ويمثل ديونيس الفريزة والجماعة والطبيعة الخام .

على هواه ، فيجد في الفن عن هذا الطريق تلك الحـرية السـعيدة التي لا يجدها في حياته اليومية بقيودها ومتاعبها ؟

ألا تجد ذلك الازدواج نفسه ـ بين الفناء في الواقع من ناحية ونشوة السيطرة عليه من ناحية أخرى ـ في أسلوب عمل الفنان ؟ فنحن نعرف أن العمل بالنسبة للغنان عملية عقلية واعية وليس مجرد انفعال أو الهام ، وهو عمل ينتهى بخلق صورة جديدة للواقع ، تمثل هذا الواقع كما فهمه الانسان وأخضعه لسيطرته .

ولا بد للفنان ، حتى يكون فنانا ، أن يملك التجربة ، ويتحكم فيها ، ويتحول المادة الى ويحولها الى ذكرى ، ثم يحول الذكرى الى تعبير ، أو يحول المادة الى شكل ، فليس الانفعال كل شىء بالنسبة للفنان ، بل لأ بد له أن يعرف حرفته ويجد متعة فيها ، ينبغى أن يفهم القواعد والأشكال والحدع والأساليب التى يمكن بها ترويض الطبيعة المتمسردة واخضاعها لسلطان الهن ، ان الأشواق التى تحرق الفنان السطحى تخدم الفنان الحق : فهو لا يقع فريسة للوحش بل ينجع فى ترويضه ، ،

ومن صفات الفن أنه يحمل في أعماقه التوتر والتناقض ٥٠٠ فهو لا يصدر فقط عن معاناة قوية للواقع ، بل لا بد له أيضا من عملية تركيب ، لا بد له من اكتسباب شكل موضوعي و وما يبدو من حرية الفنان وسهولة أدائه انما هو نتيجة لتحكمه في مادته و لقد قال أرسطو للنفالات ، والتغلب على الخوف والشفقة ، بحيث يتمكن المتفرج الذي يطابق بين شخصه وبين أورست أو أوديب من التحرر من تلك المطابقة ، ويتسامي فوق صروف القدر العمياء ، وبذلك يلقى عن كاهله مؤقتا قيود الحياة وأعباءها و ان « أسر » الفن مختلف عن أسر الواقع ، وهذا الأسر المؤقت الرقيق هو مصدر « المتعة » ، هو مصدر الغبطة التي نشعر بها حتى المؤقت الرقيق هو مصدر « المتعة » ، هو مصدر الغبطة التي نشعر بها حتى ونحن نشهد عملاً مأساوياً و

وقد كتب برتولد بريخت عن هذه النبطة ، عن هـذه الخاصـة في الفن التي تحرر نفس الأنسان :

« ان مسرحنا يجب أن ينمى لدى الناس متعة الفهم والادراك ، ويجب أن يدربهم على الاغتباط بتغير الواقع • لا يكفى أن يسمع متفرجونا كيف تحرر برومشوس ، بل يجب أيضا أن يتدربوا على تحرير • والاغتباط بهذا التحرير • يجب أن نعلمهم فى مسرحنا كيف يشعرون بكل الفرحة والرضا اللتين يشعر بهما المكتشف والمخترع ، وبكل النصر الذى يستشعر • الفائز على الطنيان » •

ويقول بريخت: ان النظرة الجمالية السائدة في مجتمع يحكمه صراع الطبقات تتطلب أن يكون الأثر « المباشر » للعمل الفني هو اخفاء الفروق الاجتماعية بين المتفرجين بحيث تنشأ منهم ، أثناء استمتاعهم بذلك العمل ، جماعة لا تنقسم الى طبقات ، وانما تكون وحدة « انسانية شاملة » • أما وظيفة « المسرحية اللاأرسططالية » التي نادى بها بريخت فانها على العكس من ذلك ، هي ابراز الفوارق بين المتفرجين ، الأمر الذي يتحقق عن طريق الغاء الصراع بين الفكر والشعور ، وهو الصراع الذي نشأ مع النظام الرأسمالي •

« عندما أخذ عصر الرأسمالية فى الأفول ، تدهور الشعور والفكر على السواء ، وبدأ بينهما نزاع مرير وعقيم ، أما الطبقة الجديدة الصاعدة ومن يقفون الى جانبها فيريدون فكرا ومشاعر يقوم بينها نزاع منتج ، حيث تدفعنا مشاعرنا الى بذل أقصى جهد ممكن فى التفكير ، وحيث يطهر فكرنا ومشاعرنا » .

وفى هذا العالم الذى نعيش فيه كالغرباء ، لا بد من عرض الحقيقة الاجتماعة بطريقة آسرة ، وفى ضوء جديد ، وذلك بايجاد فاصل بيننا وبين الموضوع والشخصيات ، وعلى العمل الفنى أن يتملك المتفرجين لا عن طريق المطابقة السلبية بينهم وبينه ، بل عن طريق مخاطبة العقل ودفعه الى اتخاذ مواقف وقرارات ، ان المسرح ينبغى أن يعالج القواعد

التى يضعها الناس لسلوكهم على أنها قواعد « مؤقتة بعيدة عن الكمال » وذلك حتى يدفع المتفرج الى عمل شيء أكثر « انتاجا » من مجسرد المساهدة ، ويحفزه الى اعمال فكره مع المسرحية ، ثم فى النهاية الى اصدار حكمه : « ما هكذا ينبغى أن تسير الأمور • ان هذا يجب أن يوقف » • وهكذا نجد أن المتفرج ، الكادح ، يذهب الى المسرح « ليتفرج بل ويستمتع بمشاهدة جهده الشاق الذى لا يتوقف من أجل كسب القوت ، وليواجه صدمة التغير المتصل الذى تمر به حياته • فهو هنا يرى نفسه من أيسر سبيل • لأن أيسر السبل للوجود هو عن طريق الفن » • •

ولسنا نزعم أن المسرح الملحمى الذى دعا اليه بريخت هو السكل الوحيد الذى يمكن أن تتخذه المسرحية المناضلة ، وانما نحن نستشهد بهذه النظرية الهامة كدليل على أن الفن ليس شيئا ثابتا جامدا ، وعلى أن وظيفة الفن تتغير مع تغير العالم الذى نعيش فيه .

ان السب الذي يتطلب وجود الفن لا يمكن أن يبقى ابتا رغم تطور المجتمع و فوظفة الفن في مجتمع طبقى يحتدم في داخله الصراع تختلف في كثير من النواحي عن وظفته في مجتمع بدائي لم يعرف الطبقات بعد و ومع ذلك ، وعلى الرغم من التباين في الأوضاع الاجتماعية ، فهناك في الفن شيء يعبر عن حقيقة البتة و وذلك ما يجعلنا نحن أبناء القرن العشرين \_ نستجيب للرسوم المنقوشة على جدران الكهوف من عصور ما قبل التاريخ ، أو للأغاني التي انقضت عليها عشرات وعشرات من السنين و لقد وصف كارل ماركس \* الملحمة بأنها الشكل الغني الملائم للمجتمع المتخلف ، وقال في هذا الصدد :

« ليست هناك صعوبة في ادراك أن الفن الاغسريقي والملاحم انما ترتبط بأشكال محددة من أشكال التطور الاجتماعي • ولكن الصعب حقا هو تحديد السب الذي يجعل من ذلك الفن مصدرا للمتعة الجمالية

<sup>(\*)</sup> في كتابه « مساهمة في نقد الاقتصاد السياسي » .

حتى اليوم ، بل ويجعله من بعض الوجهوء معهارا ونسوذجا يصعب الوصول الله » •

ثم يقدم هذا التفسير:

« لماذا لا يكون للطفولة الاجتماعية للانسانية ، الطفولة التي حققت فيها أجمل تطوراتها ، سحرها الحالد باعتبارها عصرا مضى ولن يعود ؟ هناك أطفال يسبقون عمرهم وأطفال يتأخرون عنه ، وكثير من الشعوب القديمة تنتمي الى الطائفة الأولى ، أما الاغريق فكانوا أطفالا أسوياء ، وسحر فنهم بالنسبة الينا لا يتعارض مع الطابع البدائي للنظام الاجتماعي الذي نشأ منه هذا الفن ، بل هو بالأحرى نتيجة له ، هو بالأحرى راجع الى أن الظروف الاجتماعية غير الناضجة التي نشأ في ظلها \_ ولم يكن يمكن أن ينشأ الا في ظلها \_ هذه الظروف لا يمكن أن تعود ، ،

ونحن اليوم نشك كثيرا في أن الاغريق القدامي يمكن أن يعتبروا «أطفالا أسوياء » اذا ماقورنوا بالشعوب الأخرى و بل ان ماركس وانجلز نفسيهما لفتا الأنظار في موضع آخر الى بعض الظواهر التي تحتمل الحدل في حياة الاغريق كازدرائهم للعمل ، واحتقارهم للمسرأة ، وتركيز اهتمامهم الجنسي على البغايا والغلمان وقد كشيفنا خلال القرن الأخير كثيرا من الجوانب التي لا تتفق مع ما اشتهر عن الاغريق من الحرص على الجمال والعدالة والتوافق الاجتماعي وان آراونا اليوم عن العالم القديم لتختلف كثيرا عن آراء ونكلمان وجسوته وهيجل و والكشوف الأركيولوجة والأتنولوجة والثقافية لم تعد تسمح لنا بقبول الرأى القائل بأن الفن الاغريقي القديم ينتمي الى عصر «طفولتنا » وفنحن نرى فيه بأن الفن الاغريقي القديم ينتمي الى عصر «طفولتنا » وفنحن نرى فيه عصر بركليس بوادر تدهور واضمحلال : فكثير من الأعمال الذي بلغه عصر ، وهي الأعمال التي وصفت بالكلاسيكية والتي أنشأها النحاتون العصر ، وهي الأعمال التي وصفت بالكلاسيكية والتي أنشأها النحاتون الذين خلفوا قدياس العظيم \_ كتلك المجموعة الكيرة من الأعالل

والرياضيين وقادفى القرص وسائقى العجلات الحربية ـ تبدو لنا الآن فارغة خالية من المعنى اذا ما قورت بأعمال قدماء المصريين أو الميسينين • لكن الاستطراد في هذا سيبعد بنا عن السؤال الذي أثاره ماركس والرد الذي قدمه للاجابة عليه •

الشيء الجيوهري الذي أضافه ماركس ، أنه رأى في الفن الذي أنتجه مجتمع من المجتمعات في مرحلة متخلفة من مراحل تطوره « لحظة من لحظات الانسانية » ، وأدرك أنه في هذا يكمن سر قدرته على التأثير في فترات أبعد من اللحظة التاريخية التي نشأ فيها ، وبذلك كان له سحره الدائم ٠٠٠

ونستطيع أن نصوغ هذه النتيجة في العبارة التالية :

ان كل فن هو وليد عصره، وهو يمثل الانسانية بقدر ما يتلاءم مع الأفكار السائدة في وضع تاريخي محدد ، ومع مطامح هذا الوضع ومع حاجاته وآماله • لكن الفن يمضي الى أبعـد من هذا المدى • فهو يجعل كذلك من اللحظة التاريخية المحددة لحظة من لحظات الانسانية ، لحظة تفتح الأمل نحو تطور متصل • ولا يجوز لنا أن نقلل من مدى الاستمرار عبر الصراع الطبقي على امتداده ، وذلك على الرغم من فترات التحـول العنيف والتقلب الاجتماعي العميق . فتاريخ الانسانية \_ شأنه شأن العالم ذاته ـ ليس مجرد طفرات وتناقضات ، وانما هو أيضا اتصال واستمرار. فنحن نحتفظ داخل نفوسنا بأشياء قديمة يبدو أن الزمن عفا عليها ، على حِينَ أَنَهَا تَحَدَثُ فَينَا أَثْرُهَا \_ وذلك غالبًا دونَ أَن ندرك \_ ثم نحن نحدها على حين غـرة قد طفت الى السـطح كأنهـا أشـباح الكهف التي غذاها أودسيوس بدمه • وفي الفترات المختلفة \_ وتبعا للأوضاع الاجتماعيــة المتباينة ولاحتياجات الطبقات النامية أو المضمحلة ـ تعود الى الظهور أشياء كانت كامنة أو مشتتة • ولم يكن من قبيل المصادفة أن اكتشف ليسنج وهـردر \_ في ثورتهما على أوضاع الاقطاع والبلاط وعلى كل أسـاليب التصنع والافتعال \_ أن اكتشفا شكسبير وقدماه الى الألمان ، وكذلك ليس

من قبيل المصادفة ان تعبود أوروبا الغبربية \_ وقد تخلت عن النزعات الانسانية ، وأقامت مؤسسات مختلفة تنسب اليها قوى غيبية خارقة \_ أن تعود الى عصر ما قبل التاريخ وما عرفه من خوارق ، وأن تلجأ الى تأليف الأساطير الزائفة ، حتى تخفى وراءها مشكلاتها الواقعية .

ان الطبقات المختلفة ، والنظم الاجتماعية المباينة ، اذ توجــد ايديولوجياتها الخاصة ، انما تسمهم أيضًا في تشكيل أيديولوجية عامة للانسانية • ان فكرة الحرية ، وان كانت تساير دائما ظروف وأهداف طبقة محددة أو نظام اجتماعي معين ، فهي مع ذلك تتحمول الى فكرة شاملة • كذلك الفن ، فانه مهمًا يكن وليد عصره ، فهو يضم قسمات ثابتة من قسمات الانسانية • وبقدر ما صور هوميروس واسخيلوس وسوفوكليس الظروف البسيطة لمجتمع قائم على العبودية ، كانوا مقيدين بعصرهم وفات أوانهم • ولكن بقدر ما كشفوا في ذلك المجتمع عظمة الانسان، وسجلوا في شكل فني صراعه وأشواقه، وألحوا الى امكانياته غير المحدودة ، فإن كتاباتهم تبقى حية بل ومعاصرة : برومشوس يحمل الشعلة الى الأرض ، أوديسيوس في تحواله ثم في أوبته ، مصير تنتالوس وبينه ، كل هذا لا يزال يؤثر فينا حتى النوم ، وسيقى يؤثر في الانسانية على الدوام • واذا كنا نجد موضوع « أنسجونا » مثلا ( الحرص على دفن القريب بما يليق به من تكريم ) موضوعاً عتيقًا ، واذا كنا نحتاج الى الشروح التاريخية حتى نفهم القصة حق فهمها ، فان شخصية أنتيجونا ما زالت تهز النفوس النوم كما كانت تهزها أبدا • وما دام هنــاك أناس يعمرون وجه الأرض فانهم سيتأثرون دائما بكلماتها البسيطة : « ولدت لأحب لا لأبغض ، • وكلما زادت معرفتنا بالأعمال الفنية التي جر عليها النسيان رداءه منذ أمد طويل ، زاد وضوح العناصر المستركة والمتصلة بينها رغم اختلافها وتنوعها • فما الانسانية الا نتاج لاضافة تفصيل صغير الى تفصيل صغير آخر ٠

وتتزايد الآن الأدلة التي تثبت أن أصول الفن انسا ترجع الى السحر • فالفن هو أداة سحرية للسيطرة على دنيا واقعية لكنها لا تزال مجهولة • وكان الفن والعلم والدين جميعا كامنة في السحر ، ثم أخذ الدور السحرى للفن يتراجع شيئا فشسيئا أمام دوره في كشف العلاقات الاجتماعية ، وفي تنوير الناس في مجتمعات كان يسيطر عليها الظلام ، وفي معاونة الناس على ادراك الواقع الاجتماعي وتغييره • فلم يعد فيالموسع تصوير المجتمع المعقد بعلاقاته المتشابكة وتناقضاته الاجتماعية في شكل أسطورة • ان هذا المجتمع الذي يتطلب معرفة واضحة ووعيــا شاملا ، يستلزم الخروج من الأشكال الجامدة التي عرفتها العصور الماضية \_ والتي كان العامل السيحرى ما زال فعالا فيها \_ والوصول الى أشكال أكثر تفتحا ، أشكال متحررة كالأشكال التي اتخذتها الرواية مثلا • وسيادة أى المنصرين من عناصر الفن في فترة معينة ، انما يتوقف على المرحلة التي بلغها المجتمع : فحينا يسود العامل السـحرى الايحـاثي ، وأحيانا يسود العامل العقلي التنويري • حينا يسود الاعتماد على الالهام والأحلام: وأحيانا تسود الرغبة في اذكاء العقل والحواس • لكن سواء كان الفن مهدنًا أم موقظًا ، ملقيا بالظلال أم غامرًا بالضوء ، فهو لا يمكن أن يكون وصفا تقريريا للواقع : ان وظيفته دائما أن يحرك الانسان في مجموعه ، أَن يمكن ﴿ الْأَنَا ، مَن الاتحاد بحياة الآخرين ، ويضع في متناول يدها ما لم تكنبه ويمكن أن تكونه • وحتى الفنان التربوي الكبير برتولد بريخت لا يستخدم العقل والمنطق وحدهما ، بل هو يلجأ الى المساعر والايحاء ، فهو لا يكتفي بمواجهة الجمهور بالعمل الفني ، بل يتبح له « النفاذ الى داخيل هذا العميل » • وهو يدرك ذلك ، وقد قال : ان القضية ليست قضية الانفصال الكامل عما يجرى على المسرح ، وانما هي قضية اختلاف في التركيز ومدى الأهمية التي توجه للجوانب المختلفة ٠ « اذ يمكن أن يسود العامل الانفعالي الايحاثي أو العــامل المنطقي العقلي كأداة لتوصيل ما نريده الى الجمهور ، •

واذا كانت وظيفة الفن الأساسية بالنسبة للطبقات التي تستهدف تغيير العالم لا يمكن أن تكون السحر ، بل التنوير والحفز الى العمل ، الا أن هناك في الفن بقية من السحر لا يمكن التخلص منها تماما ، لأن الفن بغير هذه البقية من طبيعته الأصلية لا يكون فنا على الاطلاق .

ان الفن في أي صورة من صوره ، جادا كان أم هازلا ، راميا الى الاقناع أم الى الايحاء ، متعقلا أم متخليا عن العقبل ، ملتزما بالواقع أم ممعنا في الحيال ، لا بد أن يكون متصلا بالسحر اتصالا ما .

ان الفن لازم للانسان حتى يفهم العالم ويغيره • وهو لازم أيضا بسب هذا السحر الكامن فيه •

# النصل الشان البدايات البدايات الأولى للفن

ان عمر الفن يوشك ان يكون هو عمر الانسان • فالفن صورة من صور العمل ، والعمل هو النشاط المميز للجنس البشرى • •

وقد كتب ماركس هذا التعريف للعمل:

« عملية العمل ٠٠٠ هي نساط هادف ٠٠٠ يرمي الى جعل المواد الطبيعية ملائمة للاحتياجات البشرية • وهذه العملية هي الشرط العام اللازم لتبادل المواد بين الانسان والطبيعة ، وهي الشرط الدائم الذي تفرضه الطبيعة على الحياة الانسانية ، ولذا فهي مستقلة عن أشكال الحياة الاجتماعية .. أو بالأحرى فهي مشتركة بين مختلف الأشكال الاجتماعية ، (\*) •

ان الانسان يتحكم فى الأشياء ويجعلها ملك يده عن طريق تحويله اياها • والعمل هو عملية تحويل الأشياء الطبيعية • لكن الانسان لا يعمل فحسب بل يحلم أيضا • يحلم بالسيطرة على الطبيعة بوسائل خارقة ، يحلم بأن يتمكن من تغيير الأشياء وتشكيلها فى صورة جديدة بوسائل سحرية • فالسحر فى الحيال يقابل العمل فى الواقع • والانسان \_ من أول عهده \_ ساحر •

### الأدوات:

ان الأدوات هي التي جعلت من الانسان انسانا • فقد كان الانسان يصنع نفسه \_ ويشكلها اذ يصنع أدواته ويشكلها ، ومن هنا فان السؤال عن أيهما جاء أولا \_ الانسان أم الأداة \_ سؤال أكاديمي بعدت \_ فلم

 <sup>(\*)</sup> في كتاب د رأس المال » .

توجد أداة الا مع وجود الانسان ، كما أن الانسان لم ينشأ الا بظهور الأداة ، لقد جاءا الى الوجود معا ، وارتبط أحدهما بالآخر ارتباطا لا ينفصم ، فهناك كائن حى ذو تطور عال نسبيا ، تحول الى انسان عندما تعلم كيف يستخدم الأشياء الموجودة فى الطبيعة ، وهذه الأشياء عندما تستخدم بهذا الشكل تصبح أدوات ، ولنقرأ أيضا هذا التعريف الذى كتبه ماركس :

« أداة العمل هي شيء أو مجموعة من الأشياء يدخلها العامل بينه وبين موضوع عمله ، وهي شيء يستخدم كوسيلة لنقل نشاط الانسان ، يستخدم فيها الخواص المكانيكية أو الفيزيائية أو الكيمائية لبعض الأشياء من أجل التحكم في أشياء أخرى واخضاعها لرغباته ، وإذا استثنيا التقاط وسائل العيش الجاهزة كالفاكهة \_ وهي مهمة تعتبر أعضاء الجسم الانساني أدوات كافية للنهوض بها \_ فسنجد أن ما يتحكم فيه العامل تحكما مباشرا ليس موضوع عمله ، وإنما هو أداة هذا العمل ١٠٠٠ وبذلك تصبح الطبيعة أداة من أدوات نشاطه ، يكمل بها أعضاء جسمه فتضيف الى قامته ذراعا أو أكثر ١٠٠ ان استخدام أدوات العمل وصنعها \_ وإن كنا نجده بصورة بدائية بين بعض أنواع الحيوان \_ أمر متميز تماما للعمل الانساني ، لذا عرف بنيامين فرانكلين الانسان بأنه : حيوان يستخدم الأدوات ، (\*) ،

ان الكائن السابق على الانسان والذى أصبح فيما بعد انسانا ، انما مكنه من ذلك أن له عضوا خاصا \_ هو اليد \_ يستطيع به أن يتناول الأشياء ويمسكها • واليد هى العضو الأساسى للحضارة ، وعن طريقها بدأ السير في طريق الانسانية • ليس معنى ذلك أن اليد وحدها صنعت الانسان ، فليس في الطبيعة \_ وخاصة الطبيعة العضوية \_ مثل هذا الارتباط البسيط ذي الجانب الواحد بين العلة والمعلول • وانما تكون هناك

<sup>(#)</sup> في المرجع السابق ·

دائماً مجموعة متباينة من التأثيرات المتبادلة التي تؤدى الى علاقات جديدة مركبة تسمى تطورا نوعيا جديدا .

لقد تضافرت لا يجاد الظروف اللازمة لجعل الانسان انسانا عوامل متعددة: منها انتقال بعض التكوينات البيولوجية الى مرحلة النبات ، ومنها نمو حاسة الاستجابة للضوء على حساب حاستى اللمس والشم ، وكذلك انكماش عظام الفك والأنف مما سهل تغيير وضع العينين ، ثم عنما أصبح هذا الكائن مزودا بحاسة للرؤية أكثر حدة وأكثر دقة زاد ميله الى التطلع في جميع الاتجاهات ، وساعد ذلك على استقامة قامته ، ثم ترتب على استقامة قامته ، ثم ترتب على استقامة قامته وحصوله على أنواع جديدة من الغذاء ، هذه العوامل وغيرها تعاونت جميعها في تطور الانسان ، لكن كانت اليد هي العضو الحاسم المباشر ، وقد أدرك توما الأكويني الأهمية القريدة لليد فسماها « عضو الأعضاء » ، وعبر عن هذه الفكرة في تعريفه القائل : « انما الانسان عقل ويد ! » ، وقد صدق ، فاليد هي التي أطلقت عقل الانساني وأنتجت الوعي الانساني ٠٠٠

يقول جوردون شيلد في كتابه « قصة الأدوات » :

« ان الناس يستطيعون أن يصنعوا الأدوات لأن أقدامهم الأمامية تحولت الى أيدى ، ولأنهم يستطيعون أن يحددوا المسافات بدقة تامة ؛ اذ ينظرون الى الأشياء بعينين ، ولأن لهم جهازا عصبيا مرهفا وعقلا مركبا يمكنهم من التحكم في حركة اليد والذراع وتوجيه هذه الحركة وتصحيحها وفقا لما تمليه الرؤية الدقيقة بالعينين ، لكن ليست هناك غريزة موروثة تمكن الناس من صنع الأدوات واستخدامها ، فذلك أمر ينبغي أن يتعلموه بخبرتهم ـ عن طريق التجربة والحطأ ، ،

لقد نشأت بين أحد الأنواع من ناحية ، وبين العالم بأسره من ناحية أخرى مجموعة جديدة من العلاقات تختلف عما كان سائدا ، وذلك عن

طريق استخدام الأدوات • فغى عملية العمل ، انعكست العلاقة الطبيعية بين العلة والمعلول ، اذ أن النتيجة المتوقعة أصبحت « غاية » ، وغدت هى التى تحكم عملية العمل • وهذه العلاقة بين العمل ونتيجته \_ شأنها شأن قضية « العلة الغائية ، التى حيرت كثيرا من الفلاسفة \_ انما نشأت كصفة خاصة مميزة للانسان • لكن ما هو جوهر هذه القضية ؟ فلنرجع مرة أخرى الى تعريفات ماركس الواضحة • يقول :

« ينبغى أن ندرس العمل فى صورته التى امتاز بها النوع الانسانى • فالعناكب تقوم بعمليات تشبه تلك التى يقوم بها النساجون • والنحل يبنى خلاياه ببراعة تزرى بكثير من المهندسين البشر • لكن ما يميز منذ البداية أقل المهندسين خبرة عن أكثر النحل براعة ، ان المهندس يبنى الخلية فى رأسه قبل أن يبنيها من الشمع • • ان عملية العمل تنتهى بخلق شى وكان عند بدايتها موجودا فى خيال العامل ، كان موجودا فى صورة مثالية • فالعامل لا يحدث تغييرا فى شكل الأشياء العليمية فحسب ، بل هو أيضا ينفذ فى العالم الموجود خارجه أشياء كانت موجودة فى ذهنه • وهذه الأشياء هى التى تحكم تصرفاته ، وهو يخضع ارادته لها » •

هذه الكلمات تصف طبيعة العمل عندما يصل الى مرحلته المتطورة مرحلته الانسانية و لكن كان لا بد من السير في طريق طويل قبل الوصول الى هذا الشكل الأخير للعمل ، وبالتالى قبل أن يتحول الكائن الذى سبق الانسان الى انسان بصورة نهائية و فالعمل الذى تحكمه غاية \_ وما ترتب عليه من ميلاد العقل ، وميلاد الوعى الذى هو فجر نشأة الانسان \_ انما كان نتيجة لعملية طويلة شاقة و فالوجود الواعى انما هو النشاط الواعى وقد نشأ الانسان في أول أمره كحيوان ثديى ، لكنه بدأ في عمل شيء يختلف عن جميع الثدييات الأخرى و ان الحيوان \_ أيضا \_ يتصرف تبعا « لخبرته ، ، أى نتيجة لأفهاله المنعكسة الشرطية ، وذلك ما نسميه

« فريزة » الحيوان • أما الكائن الذي تطور الى الانسان فقد اكتسب نوعا جديدا من الحبرة أدى الى نقطة تحول فريدة ـ وان كانت قد بدت في أول الأمر قليلة الأهمية • • هذه الحبرة يمكن تلخيصها في كلمة : ان الطبيعة يمكن أن تستخدم كوسيلة لتحقيق أهداف الانسان •

ان كل تكوين بيولوجى هو فى حالة تفاعل عضوى مع العالم المحيط به • هناك دائما ما يعطيه لهذا العالم وما يأخذه منه • لكن هذا الأخذ والعطاء يتمان بصورة مباشرة دون وسيط • والعمل الانسانى وحده هو التفاعل العضوى الموجه • ان الوسيلة هنا سبقت الغاية ، اذ أن الغاية لم تتضع الا باستخدام الوسيلة •

والأعضاء البيولوجية ليست من الأشياء التي يمكن استدالها بغيرها و ورغم أن هذه الأعضاء تتشكل \_ على المدى الطويل \_ مستجية لظروف العالم الخارجي ، الا أن الحيوان مضطر أن يعيش بالأعضاء التي يوجد بها ، وأن يسعى للاستفادة منها على خير وجه ممكن ، أما أدوات العمل ، وهي الموجودة خارج كيان الانسان ، فشيء يمكن استبداله بغيره ، اذ يمكن للانسان أن يتخلى عن الأداة البدائية ويستبدل بها أداة أكثر كفاية ، ومسألة الكفاية لا تطرح بالنسبة للأعضاء الطبيعية ، فهذه الأعضاء موجودة كما هي ، وعلى الحيوان أن يحيا بالأسلوب الذي تسمح به هذه الأعضاء ، وعليه أن يتلام مع العالم في الحدود التي تتيحها له ، أما الكائن الذي يستخدم شيئا غير عضوى كأداة له ، فلا يجد ضرورة أما الكائن الذي يستخدم شيئا غير عضوى كأداة له ، فلا يجد ضرورة لتكييف مطالبه بحيث تساير تلك الأداة ، بل هو على المكس يكيف الأداة بحيث تساير مطالبه ، ومسألة الكفاية لا يمكن أن تطرح الا بعد نشدو، بحيث تساير مطالبه ، ومسألة الكفاية لا يمكن أن تطرح الا بعد نشدو، مده الأمكانية ،

وقد أدى اكتشاف الانسان أن هناك أدوات أكثر فائدة من غيرها ، وأنه يمكن استبدال أداة بأداة أخرى ، أدى بصورة حتمية الى اكتشاف تال : ان الأداة الموجودة يمكن تحسينها ، وأنه ليس من المحتم أن تؤخذ الأداة من الطبيعة كما هي ، وانما يمكن صنعها ، وهذا الكشف يتطلب ملاحظة خاصة للطبيعة ، والحيوانات نفسها تلاحظ الطبيعة ، والعلل والمعلولات الطبيعية في نظر الحيوان حقيقة جامدة ، لا يمكن تغييرها بأى جهد ارادى ، شأنها في ذلك شأن أجسام هذه الحيوانات ذاتها ، وليس هناك ما يمكن من ملاحظة الطبيعة في ضوء جديد ، والتنبؤ بالأحداث وتوقعها ، بل وأحداثها عن عمد ، غير استخدام الأدوات ، أي الوسائل غير العضوية ، أي تلك الوسائل القابلة للاستبدال والتغير ،

هناك ثمرة يراد قطفها من فوق شجرة • يمد الحيوان السابق على الانسان يده اليها ، لكن ذراعه تقصر عن بلوغها • يبذل كل محاولة لكنه لا يستطيع الوصول اليها ، وبعد سلسلة من التجارب الفاشلة يضطر الى التخلى عن المحاولة ويوجه اهتمامه الى شيء آخر • لكنه اذا استطاع أن يمسك بعصا ، فأن ذراعه يزداد طولا • واذا لم يكن طول العصا كافيا ففي وسعه أن يبحث عن عصا ثانية وثالثة حتى يعثر في النهاية على العصا الملائمة • • • ما العنصر الجديد هنا ؟ انه كشف الاحتمالات المختلفة والقدرة على الاختيار بينها ، وبالتالى القدرة على الموازنة بين شيء وآخر وتحديد فائدة كل منهما • وباستخدام الأدوات لا يعود هناك شيء مستحيلا من ناحية المبدأ • وما على المرء الا أن يعثر على الأداة المناسبة حتى يحقق أو ينفذ ما لم يكن اليه من سبيل • بهذا يكتسب قوة جديدة اذاء يحقق أو ينفذ ما لم يكن اليه من سبيل • بهذا يكتسب قوة جديدة اذاء الطبيعة ، وهي قوة تمتد الى آفاق غير محدودة • وفي هذا الكشف يكمن أحد جذور السحر ، وبالتالى الفن •

ولقد نشأ في منح الثديبات العليا تأثير فطرى متبادل بين المركز الذي يصدر اشارات الجوع ـ الدالة على احتياج الجسم الى الغذاء اللازم ـ والمركز الذي يستثيره منظر أو رائحة الأشياء التي يمكن أن تؤكل كالفاكهة مثلاه ويؤدى تنبيه أحد المركزين الى تنبيه المركز الآخر بصورة آلية ه والارتباط بينهما ارتباط مرهف ، فعندما يجوع الحيوان يبحث عن الطعام ه ولكن من خلال استخدام العصا كوسيط ـ وكأداة لاسقاط

الثمرة ـ تشأ صلة جديدة في مراكز العقب ويؤدى التكرار المستمر الى تقوية هذه العملية الجديدة التي تدور في المنح و وسير العملية في أول الأمر في اتجاه واحد: فالصلة التي كانت تجمع بين مركز الجوع ومركز الاستجابة للفاكهة مثلا تمتد فتشمل العصا أيضا ، اذا جاز استخدام هذا التعبير الجزئي و فالحيوان يرى الشمرة التي يشتهيها فلا يلبث أن يبحث عن العصا المرتبطة بها و وحتى في هذه المرحلة يصعب أن نسمى هذه العملية تفكيرا: اذ لا يزال ينقصها عنصر الغاية المميز لعملية العمل وهي خالقة الفكر وحتى هذه المرحلة لا تكون للعصا غاية هي اسقاط الثمرة : وانما تكون هي أداة لذلك فحسب و بيد أن هذه العملية ذات الجانب الواحد ، وهذا التشابك في عمل مراكز المنح ، يمكن أيضا أن تنعكس اذا ما ازدادت العملية ارهافا عن طريق التكرار المستمر و في هذه الحالة التي يمكن أن تحرى العملية بهذه الصورة : هذه هي العصا ، فأين الثمرة التي يمكن أن تسقطها ؟

وبذلك تصبح العصال أي الأداة \_ نقطة البدء و بذلك تغدو الوسيلة غاية و فالعصالم تعد مجرد عصا ، بل أضيف اليها جديد بطريقة سحرية : أصبحت لها وظيفة ، هي الآن مضمونها الأساسي و ومن هنا يزداد الاهتمام بالأداة زيادة مطردة ، فهي تفحص للتعرف على مدى قدرتها على تحقيق غايتها ، وتطرح مسألة ما اذا كان من المكن جعلها أكثر فائدة ، وأكثر فاعلية ، وأكثر كفاية ، واذا كان من المكن ادخال تغييرات عليها حتى تؤدى الغرض منها بشكل أفضل و فالتجريب العفوى \_ أو « التفكير بالأيدى ، وهو الذي يسبق التفكير بمعنى الكلمة \_ يبدأ في التحول بالتدريج الى تفكير مقصود و وهذا التبدل في العملية التي تدور في المنج هو بداية ما نسميه العمل : أي الوجود الواعي ، والفعل الواعي ، والفعل الواعي ، والفعل بدور في المنح مختصرة للتجريب، يتم عن طريق العقل وان التفكير لا يعدو أن يكون صورة مختصرة للتجريب، يتم عن طريق العقل بدلا من الأيدى، لا تعود فيه التجارب العديدة السابقة « ذكرى ، وانما تصبح « خبرة » و

وربما ساعدنا في توضيح هذه الفكرة مثال آخر • يقول جوردون شيلد في كتابه « قصة الأدوات » :

« ان أقدم الأدوات التي عثرنا عليها مصنوعة من الحجر: كتلك الأدوات المصنوعة من الكوارتز التي كان يستخدمها انسان بكين والتي حرص على جمعها ونقلها الى كهفه • وليس بينها غير نسبة لا تذكر قد شكلت أو عدلت بحيث تخدم أغراضه البدائية بشكل أفضل • وحتى هذه النسبة ليس لها نمط موحد ، ويمكن استخدام كل منها في أغراض متعددة • حتى ليشعر المرء تماما بأنه كلما نشأت الحاجة الى أداة أخذت قطعة حجر في متناول اليد وعدلت تعديلا طفيفا لتلائم مطالب اللحظة • ومن هنا يمكن تسميتها بأنها أدوات عرضية •

«ثم تظهر الأدوات ذات النمط الموحد • فمن بين العدد الهائل من الأدوات العرضية المختلطة ذات الأشكال المتباينة والمتبقية من العصور الباليوليثية الدنيا ، يبرز شكلان أو ثلاثة أشكال تتكرر المرة بعد المرة مع تنويعات طفيفة جدا في أنحاء عديدة متفرقة في أوروبا الغربية وافريقيا وجنوب آسيا • ومن الواضح أن صانعيها كانوا يحاولون محاكاة نمط ثابت معترف به »

وذلك يدلنا على شيء بالغ الأهمية • فمنذ البداية اكتشف الانسان أو الكائن السابق على الانسان \_ أثناء التقاطه الأنسياء \_ أن قطعة الحجر ذات الحافة القاطعة مثلا يمكن أن تحل محل الأسنان والأظافر في تمزيق الفريسة أو تقطيعها أو سحقها • وهو يستخدم الحجسر الذي يتصادف وجوده كأداة عرضية ، ثم يلقى به مرة أخسرى بعد أن يؤدى مهمته المؤقة ، والقردة الشبيهة بالانسان تستخدم مثل هذه الأدوات العرضية أحيانا • وعن ظريق الاستخدام المتكرر تنشأ في الذهن رابطة وثبقة بين الحجر واستخداماته ، ويبدأ المخلوق الذي يوشك أن يصبح انسانا في جمع مثل هذه الأحجار والاحتفاظ بها ، رغم أنه لم تنشأ بعد مهمة محددة

او غاية بعينها لكل حجر منها • فهذه الأحجار هي أدوات لمختلف الأغراض التي يمكن تجربتها من حالة الى أخرى واختسار استخداماتها المحددة • ولا يلبث أن ينشأ عن هذه التجارب المتكررة والمتنوعة ، عن هذا « التفكير بالأيدى ، ، شيئان : الأول اكتشاف أن بعض الأحجار ذات الشكل الحاص أكثر فائدة من غيرها ، وأن الاختيار من بين عطايا الطبيعة العرضية أمر ممكن ، فيزداد بالتدريج الاهتمام بالغرض الذي يختار الحجر من أجله • والشاني ، اكتشساف أنه ليس من الضروري انتظار تملك العطايا ، لأن العلبيعة يمكن أن يتناولها التهذيب والتصحيح : ان الماء والمطر والمناخ وغيرها من العوامل يمكن أن تشكل حجرا فتجعل من السهل تناوله باليد • وما ان يبدأ الكائن الموشك أن يكون انسانا في تناول الأشياء الطبيعية بيده واستخدامها كأدوات ، حتى تكشف يداه النشيطتان الأشياء الطبيعية بيده واستخدامها كأدوات ، حتى تكشف يداه النشيطتان أنه يستطيع أن يشكل الحجر ويغيره بنفسه ، ويعرف عن طريق هذا الاكتشاف أن قطعة الصوان تحوى في ذاتها امكانية التحول الى حجر قاطع وبالتالى الى أداة نافعة •

وليس هناك شيء غامض أو مبهم في هذه الامكانية \_ فهي ليست وقدرة ، خاصة لهذا الحجر ولا هي ناشئة عن وعي خلاق ، بل على العكس فالوعي الحلاق شأ كنتيجة متأخرة للاكتشاف عن طريق البد بأن الأحجار يمكن كسرها وتقسيمها وشحذها وتشكلها في هذه الصورة أو تلك ، وكان مثلا شكل الفأس اليدوية التي توجد في الطبيعة من حين الى آخر ، من الأشكال التي يمكن استخدامها في مجالات نختلفة من مجالات النشاط ، فبدأ الانسان بالتدريج ينقلها عن الطبيعة ، وهو في صنعه للأدوات بهذا الشكل لم يكن مستجيا « لفكرة خلاقة ، وانما كان مقلدا فقط ، وكانت النماذج التي ينقل عنها هي الأحجار التي عثر عليها من قبل واختبر فائدتها بالتجربة ، لقد أنتج الأدوات الجديدة على أساس من خبرته بالطبيعة ، لا على أساس فكرة في ذهنه ، فهو لم يكن

ينفذ مشروعا ، بل كان يرى أمامه فأسا يدوية واقعية ، ويسعى الى صنع غيرها على غرارها ، انه لم يكن ينفذ فكرة وانما كان يقلد شيئا ، وهو لم يبتعد عن النموذج الطبيعى الا ببطء وبالتدريج ، فهو اذ يستخدم الأداة ولا يفتأ يجربها ، يبدأ بالتدريج فى جعلها أكثر فائدة وكفاية ، فالكفاية أقدم من الغاية ، والد كانت أداة للاكتشاف قبل العقل ، ( يكفى أن يراقب المرء طفلا يسعى الى فك عقدة : انه لا «يفكر» بل يجرب ، وهو لا يتبين كيفية ربط العقدة وأفضل الطرق لحلها الا بالتدريج ومن خلال التجربة بديه ) ، ،

أما توقع نتيجة محددة \_ ووضع غاية لعملية العمل \_ فلا ينشأ الا بعد خبرة يدوية مركزة • فهو نتيجة لتقليث النظر المستمر في الانتاج الطبيعي وفي التجارب المتعددة التي تتفاوت نجاحا وفشلا • ان فكرة الغاية كلا تنشأ من التطلع الى الأمام بل من النظر الى الوراء • لقد نشأ العقل الواعي والوجود الواعي مع العمل ، ومن خلال العمل ، ولم تنشأ الغاية الواضحة التي تجعل لكل أداة شكلا محددا وطابعا مميزا الا في مرحلة متأخرة • لقد احتاج الانسان الى وقت طويل حتى يسمو فوق الطبيعة وواجهها بقدرته الحلاقة •

وعندما فعل ذلك طرأ على كيانه تغيير واضح • فلم يعد ذهنه يعكس الأشياء بصورة آلية فحسب ، بل أصبح قادرا \_ نتيجة لتجربة العمل \_ على ادراك بعض قوانين الطبيعة ، وعلى تفهم علاقة السببية • (أصبح قادرا مثلا على معرفة أن الطاقة العضلية يمكن أن تنقل الى الأداة ، ومنها الى الشيء الذي يقع عليه العمل ، أو أن الاحتكاك يولد الحرارة) لقد حل الانسان محل الطبيعة ، فلم يعد ينتظر ما تمنحه اياه : بل أصبح يفرض عليها بحتورة متزايدة أن تقدم اليه ما يريد • لقد جعل من يفرض عليها بعتورة متزايدة أن تقدم اليه ما يريد • لقد جعل من الطبيعة ، بالتدريج ، خادما له • ونتيجة لازدياد فائدة الأدوات التي يستخدمها ، ولازدياد التخصص فيهما ، ولازدياد الملاءمة بينها وبين يد الانسان وقوانين الطبيعة ، أي نتيجة لازدياد طابعها الانساني ، أمكن خلق

اشياء لم تكن موجودة في الطبيعة • وفقدت الأداة ، بصورة مطردة ، كل وجه للشبه بينها وبين الأشياء الطبيعية • واحتلت الوظيفة التي تقوم بها الأداة مكان التشابه الذي كان يقوم بينها وبين الأشياء الطبيعية • ومع ازدياد كفاية الأدوات أصبحت الغاية منها \_ أي التوقع العقلي لما يمكنها أن تفعله \_ تكسب أهمية أكبر فأكبر • ولم يكن ذلك التحول في طبيعة العمل ممكنا الا عندما وصل الى درجة عالية من التطور •

#### اللغة:

تطلب التطور نحو العمل ، وسائل جديدة للتعبير والاتصال تتجاوز بكثير تلك الاشارات البدائية القليلة التي يعرفها الحيوان ، وهو لم يتطلب هذه الوسائل الجديدة فحسب بل وساعد على نموها أيضا ، فليس لدى الحيوان ما يبلغه للآخر غير القليل ، فلغته غريزية : لا تتجاوز مجموعة فطرية من الاشارات للتعبير عن الخطر أو رغبة الجماع أو ما شابهها ، وفي العمل وحده ، ومن خلاله ، تبجد الكائنات الحية الكثير مما يقوله أحدها للآخر ، لقد ظهرت اللغة الى الوجود مع ظهور الأدوات ، ؟

وكثير من النظريات المتعلقة بنشأة اللغة تغفل دور العمل والأدوات أو تقلل منه ، حتى هيردر (\*) الذي كشف بدراساته الثورية وحججه الدامغة بعض العوامل ذات الأهمية البالغة في دحض نظرية « الأصل اللاهوتي ، للغة ، لم يدرك أهمية دور العمل في نشأتها ، وقد سبق نتائج الأبحاث التي أجريت فيما بعد عندما وصف انسان ما قبل التاريخ بقوله : « جاء الانسان الى العالم ، فألفى على الفور بحرا زاخرا يتلاطم حوله ! وكم احتاج من جهد حتى يتعلم كف يمنز بين الأشياء ! وليعرف

لقد أدرك هيردر ما أثبته العلم فيما بعد : أن انسان ما قبل التاريخ كان ينظر الى العالم كشيء متداخل غير محدد المعالم ، وأنه احتاج أن

حواسه المختلفة! وليعتبد على هذه الحواس وحدها! ، •

<sup>(\*)</sup> يوهان جوتفرد هيردر ( ١٧٤٤ ــ ١٨٠٣ ) ناقد وباحث الماني ، عاصر جوته والركل منها في الآخر تأثيرا عميقا ،

يتعلم كيف يعزل ويميز ويختار الأشياء الأساسية في حياته من بين طواهر العالم العديدة المعقدة ، وذلك حتى يوجد التوازن اللازم بين العالم وبينه هو ساكن هذا العالم ، وكان هيردر على صواب حين قال :

« كانت للانسان لغة حتى وهو في مرحلته الحيوانية • فكافة مشاعر جسده الجامحة العنيفة ، وكذلك كل أشواق روحه العارمة ، كان يعبر عنها تعبيرا مباشرا عن طريق الصيحات والنداءات ، وعن طريق الأصوات الوحشية المبهمة » •

ولا شك في أن هذه الوسائل التي يتخذها الحيوان للتعبير تمثل عنصرا من عناصر اللغة • « وما زالت هناك آثار لتلك الأصوات الطبيعية تتردد في جميع اللغات الأصلية ، • ومع ذلك أدرك هيردر أن هذه الأصوات الطبيعية ليست هي « الجذور الحقيقية ، للغنة ، « وانما هي العصارة التي غذت تلك الجذور » •

ليست اللغة أداة للتعبير بقدر ما هي وسيلة للاتصال • فقد ألف الانسان الأشياء بالتدريج « وأطلق عليها أسماء مأخوذة من الطبيعة ، يحاكي فيها أصواتها قدر ما يستطيع ••• وكان ذلك نوعا من التمثيل الصامت يشترك فيه الجسم والايماء ، • ان اللغة الأصيلة هي مزيج من الكلمات والتنغيم الموسيقي والايماءات الرامية الى المحاكاة • يقول هيردر:

« جمعت المفردات الأولى من الأصوات الموجودة فى الطبيعة •
 وكانت فكرة الشيء ما زالت معلقة بين الغمل وفاعله • وكان لا بد للهجة أن تدل على الشيء ، كما أن الشيء يدل على اللهجة » •

لم يكن الانسان الأول قد ميز بعد بوضوح بين نشاطه وبين الشيء الذي يتجه اليه هذا النشاط ، فهما معا يكونان وحدة غير محددة ، ورغم أن الكلمة أصبحت رمزا ( لم تعد مجرد تعبير بسيط أو محاكاة ) ، فقد

بقيت متضمنة لمجموعة كبيرة من المفاهيم ، ولم يتم الوصول الى التجريد الحالص الا بالتدريج •

«كانت الأنباء الحسية توصف أوصافا حسية ـ وما أكثر الجوانب والزوايا التى يمكن أن توصف منها! مما أدى الى أن تزخر اللغة بالكلمات الجامحة والشاذة والمنحرفة ، وتحفل بما يخرج عن القسواعد والقياس • وكانت الصسور تنقل على هيشة صور كلما أمكن ذلك ، مما أدى الى ايجاد ثروة من الاستعارة والمجاز والأسماء الحسية ، •

وذكر هيردر أن لدى العرب خمسين كلمة للدلالة على الأسد ، وماثتين للثعبان ، وثمانى للعسل ، وأكثر من ألف للسيف : بعبارة أخرى، فالأسماء الحسية لم تكن قد استكملت بعد تركيزها فى تجريدات. ثم وجه سؤالا ساخرا الى أولئك الذين يعتقدون « بالأصل اللاهوتى ، للغة :

لماذا يوجد الله ( سبحانه وتُعالى ) مفردات لا ضرورة لها ؟

ويقول هيردر أيضًا:

« اللغة البدائية غنية لأنها فقيرة ٥٠ لم يكن لدى مبتكريها خطة ، لذا لم يكن يسمهم الاقتصاد » • ثم يتساءل مرة أخرى : « هل يريدوننا أن نتصور أن الله ( سبحانه وتعالى ) هو مبدع أشد اللغات تخلفا » ؟

ويقول أخيرا: «كانت تلك هي اللغة الحية • فذلك الرصيد الضخم من الاشارات والايماءات قد حدد ايقاع الكلمات المنطوقة ورسم لها طريقا لا تتجاوزه كثيرا • وحل العدد الكبير من الكلمات المستخدمة محل قواعد اللغة » •

ان الانسان كلما زادت خبرته ، وزادت معرفته بالأشياء المختلفة من زوايا مختلفة ، زادت لفته غنى وثروة •

م كلما تكررت تجاربه ، وتأكدت خصائصه الجديدة في ذهنــه ،

زادت لغته رسوخا وطلاقة • وكلما أوغل فى التمييز والتصنيف ، زادت لغته ترتسا ونظاما ، •

ثم جاء الكسندرفون همبولت (\*) فطور وهذب الكشوف الثورية التى وصل اليها هيردر ، وان كان قد أضفى على أفكار هيردر المادية والجدلية مسحة مثالية متافيزيقية من بعض النواحى ، اذ قال همبولت ان اللغة « صورة ورمز فى الوقت نفسه ، فهى ليست مجرد الانطباع الذى ينشأ عن الأشياء ، كما أنها ليست نتيجة لارادة المتحدث التحكمية ، • كما قال : « ان الفكر لا تحدده اللغة عموما فحسب ، وانما تحدده أيضا لله يرجة كبيرة لكل لغة على حدة ، • وذلك يذكرنا بكلمة جوته الشهيرة : « ان اللغة تصنع الناس أكثر مما يصنع الناس اللغة ، • ووصل همبولت فى تأكيده لأهمية النطق ( الذى لا يمكن بدونه أن توجد لغة ، وان وجد تعبير ) وصل الى نتيجة توشك أن تكون غيبة :

«حتى يتمكن المرء من أن يفهم ولو كلمة واحدة حق الفهم يفهمها لا باعتبارها مجرد حافز حسى بل وكلفظ منطوق يحدد مفهوما لا بد أن تكون اللغة كلها حاضرة فى ذهنه • فليس فى اللغة انفصال • كل عنصر من عناصرها يصرخ بأنه جزء من كل • واذا كان من الطبيعى أن نفترض أن اللغة تشكلت بالتدريج ، فان ابتكارها فعلا لا يمكن أن يكون قد تم الا فى لحظة واحدة • اللغة وحدها هى التى تجعل الانسان انسانا • • كنه حتى يخترع اللغة لا بد أن يكون قد أصبح انسانا من قبل » •

ونستطيع أن نوافق على هذا الرأى في حدود تأكيده ان انسان ما قبل التاريخ كان ينظر الى العالم ككتلة متداخلة غير محددة المعالم ، ثم استخلص اللغة من داخل هذه الكتلة شيئا فشيئا • لكننا لا نجد عند همبولت ذلك الحل الجدلى للقضية : ان الانسان أصبح انسانا في نفس

<sup>(\*)</sup> الكسندر فون همبولت ( ۱۷۲۹ ــ ۱۸۵۹ ) عالم ومستكشف الماني ، أقام في باريس فترة طويلة ونشر فيها كتابا عن رجلاته في ۲۰۰ مجلدا ،

الوقت الذي بدأ فيه العمل وظهرت اللغة ، بحيث لا يمكن أن يقال ، ان الانسان جاء أولا أو العمل أو اللغة ، فقد اكتفى همبولت بالانسارة الى العملية الجدلية ، لكنه ألبسها رداء من الألفاظ المثالية : « ان التأثير المتبادل بين الفكر والعمل ، واعتماد كل منهما على الآخر ، يبين أن اللغة ليست مجرد أداة للتعبير عن حقيقة معروفة ، واغا بالأحرى أداة لاكتشاف حقيقة تبقى مجهولة حتى تلك اللحظة ، ، ولا شك أن هناك عملية اكتشاف متصلة ، لكنها اكتشاف للواقع لا « للحقيقة » ، الواقع الذي ينشأ بالعمل ومن خلاله ، باللغة ومن خلالها ،

ومن بين النظريات التي ظهرت عن اللغة بعد همبولت ، أود أن أشير الى نظرية موتنر ، فهى نظرية مثيرة ، اذ يقول : ان اللغة نشأت من « الأصوات المنعكسة ، الى جانب المحاكاة ، فاللغة في رأيه لا تسعى الى محاكاة الأصوات الفرح والألم والدهشة وغيرها ) ، بل تسعى كذلك الى محاكاة الأصوات الطبيعية الأخرى ، لكن لا يجوز أن ننظر الى اللغة على أنها مجرد محاكاة ، ٥٠ أذ لا بد أيضا أن تكون اللغة منطوقة ، أى ينبغى أن تصبح رمزا لا يحمل غير شبه بعيد ... « اتفاقى ، .. للشىء المعنى ، وذلك حتى فى الحالات التى غير شبه بعيد ... « اتفاقى » ... للشىء المعنى ، وذلك حتى فى الحالات التى تحاكى فيها اللغة الأصوات الواقعية ، يقول موتنر « لا بد أن هذا ، أو ما يشبهه ، كان مرحلة التكوين بالنسة للغة ، وليست ( جذور اللغة ) الأسطورية التى نسمع عنها » .

ان الطبيعة المزدوجة للغة باعتبارها وسيلة للاتصال وللتعبير ، باعتبارها صورة للواقع ورمزا له ، باعتبارها ادراكا « حسبيا ، للشيء وتجريدا له ، كانت دائما موضع اهتمام خاص من جانب الشعر ، لا من جانب الشر الذي نستخدمه في حياتنا اليومية ، ان الشعر يحمل في طواياه الرغبة في العودة الى منبع اللغة ، كتب شيللر يقول :

• أن اللغة تعبر عن جميع الأشياء بمعايير العقل ، لكن المطلوب من

الشاعر أن يعبر عن الأشياء جميعاً بمعايير الحيال • الشعر يتطلب الرؤيا ، أما اللغة فلا تقدم غير المفاهيم • معنى ذلك أن الكلمة تنزع من الشيء الذي يفترض أن تمثله طبيعته المحسوسة والفردية ، وتفرض عليه خاصة من عندياتها ، طابعا عاما غريبا عنه • وبذلك لا يتمثل الشيء بحسرية أو لا يتمثل أصلا ، وانما يوصف فحسب ، •

ان لدى كل شاعر شوقا الى لغة أصيلة « سحرية » •

وفي عبارات تختلف تماما عن عبارات موتنر الذي رأى أن أصل اللغة هو الأصوات المنعكسة ، وصف بافلوف اللغة بأنها نظام للأفعال المنعكسة الشرطية والرموز • فالأصوات المنعكسة عند موتنر وسائل بدائية مبهمة للتعبير عن الفرح والألم وغيرهما • اما الأفعال المنعكسة عند بافلوف فأحداث تقع داخل الأجهزة العصبية الحية مسايرة لأحداث تقع في تتابع منتظم في العالم الخارجي ( مثال الكلب الذي يسيل لعابه عندما يسمع دقة الحرس التي أصبحت اشارة تدل على حلول موعد الطعام ) • فهنا نجد أن الكلمة اشارة ، وأن اللغة نظام من الاشارات متطور تطورا عاليا • كتب بافلوف في حديثه عن طبيعة التنويم المغناطيسي يقول :

« لا شك في أن الكلمة بالنسبة للكائن الانساني تعتبر فعلا منعكسا شرطا حقيقا ، شأنها شأن جميع المنبهات الشرطية المستركة بين الانسان والحيوان ، لكن الكلمة تعتبر منبها أكثر أهمية وشمولا من جميع المنبهات الأخرى ، بل الواقع أنه ليس في عالم الحيوان منبه يمكن أن يقارن ولو من بعيد بالكلمة لدى الانسان ، سواء من ناحية الكم أو الكيف ، و الناهاق الواسع والمضمون الرحب للكلمة يفسر مدى اتساع وتباين ألوان النشاط التي يمكن الايحاء بها الى شخص منوم ، وهي ألوان للنشاط يمكن أن تتناول العالم الحارجي والداخلي لذلك الشخص على السواء » ،

وبغير العمل ـ بغير خبرة استخدام الأدوات ـ لم يكن ليتاح للانسان أبدا أن ينشى، اللغة كمحاكاة للطبيعة وكمجموعة شاملة من الرموز للدلالة على الأفسال والأشساء: أى كتجسريد ، لقد أوجد الانسسان الكلمات المنطوقة المتمايزة احداها عن الأخرى لا لمجرد أنه كائن قادر على الألم والغرح والدهشة ، بل ولأنه أيضا كائن عامل ،

ان هناك صلة وثيقة بين اللغة والايماء وقد استنتج بوخر من ذلك أن الحديث هو تطور الأفعال المنعكسة للأجهزة الصوتية التى تنشأ بصورة عرضية من الجهد العضلى الذي يتطلبه استخدام الأدوات و فعندما ازدادت اليدان مهارة ، زادت حساسية الأجهزة الصسوتية ، حتى تناول الوعى الناشىء هذه الأفعال المنعكسة وجعل منها نظاما للاتصال و هذه النظرية تؤكد أهمية عملية العمل الجماعية ، تلك العملية التى لم يكن يمكن بدونها أن تتشكل اللغة المنظمة من الانسارات البدائية ونداءات المضاجعة وصيحات الحوف التى كانت المادة الأولية للغة و ان الاشارة التى يقوم بها الحيوان للدلالة على حدوث تغير في العالم المحيط به تطورت الى و انعكاس لغوى للعمل ، و وكانت هذه هي نقطة التحول من التكيف ازاء الطبيعة تكيفا سلبيا الى تغيير الطبيعة تغيرا ايجابيا و

ويستحيل التمييز بين مثات « الأدوات العارضة » المتعددة الأنواع بوضع رمز خاص لكل منها » أما اذا أمكن صنع عدد محدود من الأدوات النموذجية ، فمندئذ يمكن بل ويجب أن يوضع لكل منها رمز خاص • أو اسم وعندما يقلد الناس احدى الأدوات النموذجية مرارا وتكرارا يحدث شيء جديد تماما • فكل النسخ التي صنعت متشابهة تحوى في ذاتها نفس النمط ، وهذا النمط \_ من حيث وظيفته وشكله وفائدته للانسان \_ يتكرر المرة بعد المرة • هناك فئوس يدوية عديدة ، لكنها مع ذلك فأس واحدة •

ويستطيع الانسان أن يستخدم أى فأس منها بدلا من الفأس الأصلية لأنها جميعا تخدم الفرض ذاته ، وتحدث الأثر نفسه ، فهى متشابهة أو متماثلة في وظيفتها ، وتحن عندما نعين هذه الأداة ، لا يعنينا كثيرا أى واحدة من الفئوس النمطية هى التى ستصل الى يدنا ، من هنا جاء التجريد الأول ، الشكل الأول للمفهوم الذهنى ، عن طريق الأدوات ذاتها تمكن انسان ما قبل التاريخ من « تجريد ، الخاصة المشتركة بين الفئوس الفردية المتعددة ـ خاصة انها فأس ، وبذلك أوجد « المفهوم الذهنى ، للفأس ، انه لم يكن يدرك ما. يفعل ، لكنه مع ذلك كان يخلق مفهوما ذهنيا ،

#### المحاكاة:

صنع الانسان أداة ثانية على غرار الأولى ، وبذلك أتنج أداة جديدة لا تقل عن الأولى فائدة أو قيمة ، وهكذا وجد أن المحاكاة تمنحه قوة اذاء الأشياء ، فقطعة الحجر التي لم تكن لها فائدة تصبح لها قيمة عندما يمكن تشكيلها في صورة أداة ، وبذلك تجند في خدمة الانسان ، وهناك شيء سحرى في عملية « المحاكاة ، هذه ، اذ أنها تهيى، وسيلة للسيطرة على الطبيعة ، ثم تأتي التجارب الأخرى فتؤيد هذا الكشف الغريب ، فعندما يقلد المرء حيوانا ، ويتخذ شكلا كشكله أو يصدر صوتا كصوته ، فانه يستطيع أن يجذبه ويستدرجه الى مسافة أقرب ، وتقع الفريسة في يده بصورة أسهل ، هنا أيضا نجد أن التشابه سلاح ، وسحر ، ثم تأتي الغريزة الفطرية للنوع فتضيف الى هذا الاكتشاف قوة على قوة ، فهذه الغريزة تدفع الحيوانات الى النظر بعين الريبة والشك الى كل من يخرج من أفرادها عن المظهر المعتاد أو السلوك المعتاد ، الى جميع الشواذ والفلتات ، فهي ترى فيها ، غريزيا ، أفرادا خارجة على القبيلة ، لا بد من قتلها أو طردها خارج الجماعة الطبيعية ، وبذلك تجد للتماثل أهميته من قتلها أو طردها خارج الجماعة الطبيعية ، وبذلك تجد للتماثل أهميته في جميع الميادين ، ومن هنا بدأ انسان ما قبل التاريخ \_ الذي شرع منذ في جميع الميادين ، ومن هنا بدأ انسان ما قبل التاريخ \_ الذي شرع منذ

قليل في ممارسة بعض عمليات الموازنة والاختيار بين الأدوات ومحاكاتها - في اضفاء أهمية بالغة على كل أشكال التماثل والتشابه ٠٠

والتماثل بين الأشياء والأدوات يمكن من تكوين الأفكار المجردة ومن تشابه الى آخر توصل الانسان الى تجميع ثروة من التجريدات تتزايد باستمرار و وأخذ في اطلاق اسم واحد على المجموعات الكاملة من الأشياء التى تربط بينها علاقة ما و ومن طبيعة هذه التجريدات أنها كثيرا ( وان لم يكن دائما ) ما تعبر عن رابطة أو علاقة حقيقية و فنحن معرف أن الأدوات التى من نوع معين انما صنعت كمحاكاة لنموذجها الأولى و وينطبق ذلك على كثير من التجريدات الأخسرى : الذئب التفاحة ، الخ وون من هذه الروابط الجديدة المكتشفة تساعد على تصور الطبيعة بشكل أوضح و فلم يعد المنح يصور كل أداة يستخدمها الانسان بيده ، ولا كل صدفة يجدها على الشاطىء ، كشىء منفرد قائم بذاته و بل أصبح هناك رمز يشمل الأدوات كلها ، أو الأصداف كلها ، يشمل بل أصبح هناك رمز يشمل الأدوات كلها ، أو الأصداف كلها ، يشمل التركيز والتصنيف في اللغة يسمل على الانسان بشكل مطرد تبادل التركيز والتصنيف في اللغة يسمل على الانسان بشكل مطرد تبادل المعلومات عن العالم الخارجي ، وكذلك تبادل الآراء حول هذا العالم الذي يشترك فيه مع جميع الناس الآخرين و

ونستطيع أن نقول الشيء نفسه عن العمليات الاجتماعية ، وخاصة هملية العمل ، فقد كررت الجماعة الانسانية الناشئة هذه العملية مشات المرات وآلافها ، ووجدت بالتدريج رمزا – أو وسيلة للتعبير – يتجسد فيه هذا النساط الجماعي ، والأرجح أن هذا الرمز قد استخلص من هملية العمل ذاتها ، وأنه يمثل نوعا من الهارمونية الايقاعية ، ويشير هذا الرمز الى نشاط خاص ارتبط به الى حد يجعل رؤيته أو سماع صوته ينشط على الفور جميع مراكز المنح المتصلة بهذا النشاط ، وكانت لهذه الرموز أهميتها الكبرى بانسبة للانسان الأول ، اذ كانت لها وظيفة تنظيمية

داخل المجموعة أو الجماعة العاملة ، لأنها تنقل نفس المعنى الى كافة أعضاء الحماعة ••

ان عملية العمل الجماعية تنطلب ايقاعا يوجد التناسق في العمل ويقوى من أثر الايقاع ترديد « قرار » لفظى موحد و وسواء كان هذا القرار هو « هيف \_ لو \_ هو! » الذي يردده الانجليز ، أو « هوراك » الذي يردده الألمان ، أو « أي \_ دوخ \_ نييم » الذي يردده الروس ، فهو ضروري دائما لانجاز العمل بطريقة ايقاعية ، ففي مثل هذا « القرار » الذي يكتسب سحرا خاصا ، يحتفظ الفرد باحساسه بالجماعة حتى اذا كان يعمل خارجها ، وقد حلل جورج طومسون ( الذي لم أطلع لسوء الحظ على كتابه الرائع « دراسات في المجتمع الاغريقي القديم ، انسان ايجه البدائي » الا بعد أن أصبح كتابي هذا مائلا للطبع ، بحيث لا يسعني غير الاشارة اليه اشارة عابرة ) حلل أغاني العمل القديمة على أنها مزيج من « القرار » ( أي النغمة الجماعية الموحدة ) والارتجال الفردي ، وكان من بين ما استشهد به أغنية سجلها المبشر السويسري جونود ، نجد فيها صيا من أبناء قبيلة تونجا يعمل في تكسير الصخور الى جانب أحد الطرق في افريقيا من أجل سادته الأوروبين فنسمعه ينشد :

« بی هاشانی سا ، ایهی !
باکو هی هلوفا ، ایهی !
بانوا ماخوفی ، ایهی !
بانجاهی نجیکی ، ایهی !
« انهم یظلموننا ، ایهی !
ویسیتون معاملتنا ، ایهی !
ویشربون القهوة ، ایهی !
ویشربون القهوة ، ایهی !
ویل یعطوننا شیئا ، ایهی !

ومن المحتمل أن الكلمات الأولى اللازمة لعملية العمل \_ وهى الأصوات التى تنغم لتوفر الايقاع الموحد للجماعة \_ كانت فى الوقت نفسه اشارات تحمل الأوامر اللازمة لدفع الجماعة الى العمل ( تماما كما تؤدى صيحة التحذير الى هرب القطيع ) • وهكذا كانت كل وسيلة للتعبير عن طريق اللغة تحمل فى ذاتها قوة جديدة \_ قوة ازاء الانسان وازاء الطبيعة على السواء •

ولم تكن المسألة مجرد تصور من جانب انسان ما قبل التاريخ بأن الكلمات أداة قوية ٥٠ فقد أدت الكلمات بالفعل الى زيادة سيطرته على الواقع ٥ ولم يكن دور اللغة محصورا فى التمكين من تنسيق النشاط الانسانى ، ووصف التجربة ونقلها ، وبالتالى زيادة كفاية العمل : بل انها جملت من الممكن أيضا التمييز بين الأشياء ، وذلك عن طريق ربطها بأسماء محددة ، مما يؤدى الى انتزاعها من ذلك التجهيل الذى يحجبها فى الطبيعة وادخالها تحت سيطرة الانسان ، فاذا ما وضع حز على شجرة قائمة فى غابة، فان تلك الشجرة يكون قد تقرر مصيرها ، اذ يستطيع من وضع الحز أن يكلف غيره بالذهاب لقطعها فهو سيعرفها بالحز الظاهر عليها ، وكذلك الاسم الذى يطلق على شىء : انه علامة توضع على ذلك الشيء ، تميزه عن غيره من الأشياء ، وتسلمه ليد الانسان ، وخط التطور متصل بين صنع الأدوات وامتلاكها ، ووضع علامات عليها « برسم حز أو أكثر أو وضع حلية بدائية ، ومن ثم تسميتها ، وبذلك تصبح شيئا يمكن معرفته والتحكم فيه بالنسبة لكل فرد فى الجماعة ،

وعن طريق المحاكاة أمكن تكرار الأداة النمطية ، مما ميز \_ بما يشبه السحر \_ قطعة الحجر التي تصنع منها عن الأحجار الأخرى التي لم تكن تخضع الا لسلطان الطبيعة • ونستطيع أن نتصور أن وسائل التعبير اللغوية الأولى أيضا لم تكن أكثر من تقليد ومحاكاة • وكان ينظر الى الكلمة في أول الأمر على أنها الشيء ذاته • اذ هي الوسيلة لحيازته وفهمه

والتحكم فيه • ونجد أن جميع الأجناس البدائية تقريبا تعتقد أنها عندما تذكر اسم شيء أو شخص من الانس أو الجان ، تتحكم فيه بشكل من الأشكال ( أو لعلها تثير غضبه السحرى ) • ونجد هذه الفكرة متغلغلة في عدد لا يحصى من الأقاصيص الشعبية : ويكفى أن نذكر رمبلستلتسكين الخبيث وهو يصبح صبحته الظافرة :

ما أسعدنى اذ لا يعرف أحد أنى أدعى رمبلستلتسكين

فوسيلة التعبير \_ الايماءة ، أو الصورة ، أو الصوت ، أو الكلمة \_ هى أداة ، شأنها شأن الفأس اليدوية أو السكين • ما هى الا وسيلة أخرى لبسط سيطرة الانسان على الطبيعة •

وهكذا برز الى الوجود كائن جديد عن طريق استخدام الأدوات وعن طريق عملية العمل الجماعية • وكان هذا الكائن ـ الانسان ـ أول كائن يواجه الطبيعة كلها كذات ايجابية • ولكن قبل أن يصبح الانسان ذاتا بالنسبة لنفسه ، كانت الطبيعة قد أصبحت موضوعا بالنسبة اليه • فالشيء في الطبيعة لا يصبح موضوعا الا اذا أصبح مادة للعمل أو أداة له: ان علاقة الذات والموضوع لا تنشأ الا من خلال العمل •

وقد أدى انفصال الانسان بالتدريج عن الطبيعة ، هذه الطبيعة التى لا يزال من مخلوقاتها رغم أنه يواجهها كخالق بشكل يتزايد باستمراد ، أدى الى نشوء قضية من أعمق قضايا الوجود الانسانى ، فهناك أساس حقيقى للحديث عن « الطبيعة المزدوجة » للانسان ، اذ أنه مع استمراد انتمائه للطبيعة ، أوجد « طبيعة مضادة » أو « طبيعة عليا » ، لقد أنسأ من خلال العمل نوعا جديدا من الواقع : هو واقع حسى وفوق حسى فى الوقت ذاته ،

وليس الواقع في أي حال مجرد تراكم لوحدات منفصلة تقوم

احداها الى جانب الأخسري دون رابطة فيما بينها . فكل «شيء ، مادي متشابك مع كل د شيء ، مادي آخر ، وهناك بين الأشياء علاقات متعددة ، وهي علاقات واقمية كواقعية الأشياء المادية ذاتها • ولا يتشكل الواقع من الأشياء الا في ارتباطها بغيرها من الأشياء • وكلما زادت هذه الارتباطات غنى وتعقيدا ، زاد الواقع كذلك غنى وتعقيدا . ولنأخذ مثلا شيئا من نتاج العمل • ما هو هذا الشيء ؟ من ناحيـة الواقع الميكانيكي هو لا يعدو أن يكون «كتلة » تنجذب نحو « الكتل » الأخرى ( و « الكتلة ، نفسها تعبير عن علاقة ) • ومن ناحية الواقع الفزيائي الكيميــائي هو جــزء من مادة صلبة مركبة تركيبا خاصاً من ذرات وجزيئات خاصة تخضع لقواعد تنفرد بها هذه الجسيمات • ومن ناحية الواقع الانساني والاجتماعي هو أداة ، هو موضوع لقيمة استعمالية ، واذا ما بودل مع شيء آخر اكتسب قيمة تبادلية. أن العلاقات الجديدة بين الانسان والطبيعة ، وبين الانسان واخوته من البشر ، قد تغلغلت في هذه الكتلة من المادة وأضفت علمها مضمونا جديدا ووصفا جديدا لم يكونا لها من قبل • وهكذا فالانسان ، أي الكائن العامل ، هو الحالق لواقع جديد ، ولطبيعة متفوقة ، وأعجب نتاج لها هو العقل • ان الكائن العامل يرقى بنفسه ، عن طريق العمل ، ليصبح كائنا مفكرا • فالفكر \_ أى العقل \_ هو النتيجة الحتمية لتفاعل الانسيان مع الطسعة تفاعلًا مقصودا •

ان الانسان ، بعمله ، يغير العالم وكأنه ساحر : فقطعة من الخشب ، أو العظم ، أو الصوان تشكل لتشابه نموذجا معينا ، فاذا بها تصبح ذلك النموذج ذاته ، والأشسياء المادية تتحول الى رموز وأسسماء ومفاهيم ، والانسان نفسه يتحول من حيوان الى انسان ،

هذا السحر الكائن فى جذور الوجود الانسانى نفسه ، والذى يولد فى وقت واحد احساسا بالعجز ووعيا بالقوة ، خوفا من الطبيعة مع القدرة على السيطرة عليها ، هذا هو الجوهر الأصيل لكل فن • ان صانع الأدوات

الأول الذي شكل الحجر في صورة جديدة حتى تخدم الانسان ، كان هو الغنان الأول ، والانسان الأول الذي أطلق على الأشياء أسماءها كان بدور، فنانا عظيما ، وذلك عندما ميز أحد الأشياء عن متاهة الطبيعة ، وروضه عن طريق استخدام رمز ، ثم أسلم هذا الشيء الذي خلقته اللغة الى غيره من الناس كأداة تمنحهم القوة ، والاداري الأول الذي نظم عملية العمل بواسطة الغناء الايقاعي ، وزاد بذلك من القوة الجماعية للانسان ، كان نبيا في الغن ، والصياد الأول الذي تنكر في هيئة حيوان وتمكن عن طريق مذا التماثل بينه وبين فريسته من زيادة حصيلة صيده ، والرجل الأول الذي وضع في العصر الحجري علامة على أداة أو سلاح برسم حز أو حلية ، ورئيس القبيلة الأول الذي بسط جلد حيوان على قطعة من الصخر علية ، ورئيس القبيلة الأول الذي بسط جلد حيوان على قطعة من الصخر أو على جذع شجرة حتى يجذب اليه هذا النوع من الحيوان ، هولاء عميها هم آباء الغن ،

### قوة السحر :

ان الاكتشاف المثير ، اكتشاف أن الأشياء الطبيعة يمكن أن تتحول الى أدوات قادرة على التأثير في العالم الخارجي بل وعلى تغييره ، كان من الحتم أن يؤدى الى فكرة أخرى في ذهن الانسان في أول عهده ، ذلك الانسان الذي كان يجرب بلا توقف والذي كان قد شرع في التفكير على مهل أ فكرة أن المستحيل نفشه يمكن أن يتحقق بأدوات سحرية ، و ان الطبيعة يمكن أن « تخدع ، دون حاجة الى الجهد الذي يتطلبه العمل ولما كانت الأهمية العظمي للتقليد والمحاكاة تملك على الانسان الأول نفسه استنج أنه ما دامت جميع الأنسياء المتسابهة متطابقة ، فان قدرته ازاء الطبيعة يمكن عن هذا الطريق ألا تقف عند حد : ان هذه القدرة الجديدة على التحكم في الأشياء والسيطرة عليها ، وحفز النشاط الاجتماعي وبعث على الأحداث بواسطة الرموز والصور والكلمات ، دفعت الانسيان الى توقع

أن تكون القوة السحرية للغة غير محدودة • لقد خلبته قوة الأرادة ــ هذه القوة القادرة على التنبؤ بأشياء ، واحداث أشياء ، لم توجد بعد لكنها موجودة فقط كفكرة في الذهن ــ فكان من الطبيعي أن ينسب الى الارادة قوة شاملة لا تقف عند حد ٠٠٠

وفى كتاب روث بندكت « أسس الحضارة » ( ١٩٣٥ ) مثال واضح للاعتقاد بأن المحاكاة تؤدى الى اكتساب القوة • فنحن بازاء عراف بجزيرة دوبو يريد انزال مرض مهلك بأحد الأعداء •

• فحتى تحدث التعويذة أثرها نجده يقلد مقدما عـذاب المراحل الأخيرة للمرض الذى يبتلى به الشخص المقصود • فينكفىء على الأرض، ويصبح متشنجا • لأنه بذلك وحده ، وبعد التقليد الدقيق لآثار المرض، يمكن للرقية أن تحدث أثرها ، •

ثم يقول:

« أما الرقية ذاتها فتكون صريحة ومباشرة شأن الأعمال المصاحبة لها •• وهذه هي التعويذة التي تستخدم للابتلاء بمرض الجانجوزا ، ذلك المرض الرهيب الذي يأكل لحم الانسان كما يأكل طائر أبو قرن \_ الذي أطلق اسمه على هذا المرض \_ جذوع الأشجار بمنقاره الكبر الحاد:

أبا قرن يا ساكن سيجا سيجا

في قمة شحرة لوانا

اقطع ، اقطع ومزق

من الأنف من الصدغين من الحلق

من الردف

من. عظمة اللسان من الرقبة من السرة من الظهر من الكلي من الأحشاء اقطع ومزق • أبا قرن يا ساكن توكوكو في قمة شجرة لوانا انه (أي الضحية ) ينكفيء منحنيا ، ينكفيء ممسكا ظهره ينكفىء عاقدا ذراعيه أمامه ينكفىء ويداه على كليتيه ينكفيء وذراعاه يحيطان برأسه ينكفيء منطويا على نفسه مرتين نائيحا صادخا انها ( أي قوة الرقية غير المنظورة ) تطير الى هناك بسرعة تطير الى هناك

وكان الفن أداة سحرية ، وقد ساعد الانسان في اخضاع الطبيعة وفي تنمية العلاقات الاجتماعية ، بيد أنه يكون من الحطأ اعتبار هذا العنصر وحده مصدر الفن ، فكل ظاهرة جديدة هي نتيجة لمجموعة من العلاقات الجديدة التي تكون أحيانا شديدة التعقيد ، ربما كان لجاذبية الأشياء اللامعة والبراقة والمشعة ( لا بالنسبة للكائنات البشرية وحدها بل وبالنسبة للحيوانات أيضا ) ولجاذبية الضوء الخارقة ، دورهما في مولد

الغن • وربما كانت من حوافزه أيضاً المغريات الجنسية بأنواعها : الألوان المسارخة ، الرواثع النفاذة ، الجلود الجميلة والريش الرائع في دنيــا الحيوان ، والجواهر والملابس الفاخرة وعبارات الغزل وايماءاته في دنيسا الناس • وربما لعبت دورا هاما ايقاعات الطبيعة العضوية وغير العضوية : نبض القلب ، حركة التنفس ، الالتقاء الجنسي ، والتكرار الايقــاعي لهذ. العمليات وما يصحبه من متعة ، وأخيرا وليس آخرا : ايقاعات العمل • ان الحركة الايقاعية تساعد العمل وتنسق الجهد ، وتربط الفرد بجماعة من البشر • وكل اضطراب في الايقاع يحدث أثرا غير سار لأنه يعرقل عمليات الحياة والعمل • وهكذا نجد الايقاع متمثلا في الفنون على هيئة تكرار لعنصر ثابت ، وعلى هيئة تناسب « وسيمترية » • وأخيرا فان من العناصر الأساسية في الفنون ذلك العنصر الذي يبعث الرهبة والحوف ، وذلك العنصر الذي يظن أنه يمنح الانسان قوة ازاء عدوه • فمن الواضح أن الوظيفة الأساسية للفن كانت منح الانسان القوة •• ازاء الطبيعة ، أو ازاء العدو ، أو ازاءً رفيق الجنس ، أو ازاء الواقع ، أو قوة لدعم الجماعة ﴿ الانسانية • لم يكن للفن في فجر الانسانية « بالجمال » غير أوهي الصلات، ولم يكن له بالنوازع الاستاطيقية صلة على الاطلاق: انما كان أداة أو سلاحا سحريا في يد الجماعة الانسانية في صراعها للبقاء ٠

واتنا لنخطيء أفدح الحطأ اذا سخرنا من اعتقاد الانسان الأول بالحرافات، أو من سعيه لترويض الطبيعة عن طريق المحاكاة والتقليد وبقوة الصورة واللغة والعرافة والحركات الايقاعية الجماعية وما شاكلها ولا شك في أنه وهو المبتدىء في ملاحظة قوانين الطبيعة ، وكشف علاقة العلمة والمعلول، واقامة عالم واع تؤلفه الرموز الاجتماعية والكلمات والمفاهيم والمصطلحات ، لا شك في أنه وصل الى نتائج خاطئة لا تقع تحت حصر ، وفي أن الاعتماد على التشابه أضله سواء السبيل ؛ فكون كثيرا من الأفكار المغلوطة من أساسها ( وهي أفكار ما زال معظمها قائما في لغتنا وفلسفتنا

في صورة من العسور) و ومع ذلك ، فهو عندما أوجد الفن كان قد كشف وسيلة حقيقة لزيادة قوته واثراء حياته : رقص القبائل المحموم قبل الصيد كان يؤدى فعلا الى زيادة شعور القبيلة بقوتها ، رسوم الحرب وصيحاتها كانت تؤدى فعلا الى زيادة المحارب عزما وتصميما ، كما أنها تساعد في ارهاب العدو و ورسوم الحيوان على حوائط الكهوف كانت تساعد الصياد فعلا على الشعور بالأمن والتفوق على الحيوانات التى يطاردها والاحتفالات الدينية بشعائرها الدقيقة كانت تؤدى فعلا الى تثبيت الحبرة الاجتماعية لدى كل عضو في القبيلة وتجعل من كل فرد جزءا في بناء الحماعة و الانسان ، هذا الكائن الضعيف في مواجهة الطبيعة الحطرة المجهولة المرهوبة ، وجد في السحر عونا عظيما له و

ولم يلبث السحر أن انقسم بالتدريج الى فروع: الأديان البدائية ، والعلم ، والفلسفة ، وتغيرت مهمة « التمثيل الصامت ، بالتدريج وبشكل غير ملحوظ: فالمحاكاة التى لم تكن ترمى الا الى اكتساب قوة سحرية تمكنت بالتدريج من احلال الاحتفالات التمثيلية محل تقديم القربان الحى، والضراعة الموجهة الى أبى قرن والتى أوردنا مثالا منها فىالصفحات السابقة هى فى اطار السحر الخالص ، ولكن عندما نجد أن احدى القبائل الأصلة فى استراليا تتظاهر بأنها تستعد لتقديم القربان على حين يكون مدفها فىالواقع هو اراحة روح الميت مستخدمة فىذلك «التمثيل الصامت» نكون قد انتقلنا الى الدراما والى العمل الفنى ، وهذا مثال آخر: زنوج دياجا يقطعون شجرة ، انهم يقولون انها أخت الانسان الذى تنبت فى أرضه ، ويصورون التهيئة لقطع الشجرة على أنها تهيئة لزواج الأخت، وفى اليوم السابق لقطع الشجرة يقدمون اليها اللبن والجعة والمسل ، وهم يقولون «مانا موفو ( ابنتى المفارقة لنا ) ، يا أختى ، انى أمنحك زوجا ، يقولون «مانا موفو ( ابنتى المفارقة لنا ) ، يا أختى ، انى أمنحك زوجا ، ليقترن بك يا ابنتى ، ، وعندما بقطع الشجرة فعلا يصبح صاحبها باكيا : ليقترن بك يا ابنتى ، ، وعندما تقطع الشجرة فعلا يصبح صاحبها باكيا : هسلتمونى أختى ، هنا نرى الانتقال من السحر الى الفن واضحا : « سلبتمونى أختى ، هنا نرى الانتقال من السحر الى الفن واضحا : « سلبتمونى أختى ، هنا نرى الانتقال من السحر الى الفن واضحا : «

فالشجرة كائن حى ، وأعضاء القبيلة اذ يقطعونها يهيئونها لميلاد جديد . وذلك استمرار لنظرتهم الى الموت على أنه ميلاد جديد للفرد من جسد الجماعة الأم ، وهو عرض نجد فيه توازنا دقيقًا بين وقار الاحتفالات الرسمية وعبث الفن ، والحزن الذي يتظاهر به مالك الشجرة يحمل أصداء من الخوف القديم واللعنة السحرية ، وقد بقيت معنا شعائر هذه الاحتفالات في صورة الدراما ،

ان هذه الوحدة السحرية بين الانسان والأرض كانت هي الأساس الذي صدرت عنه تلك العدادة المنتشرة ، عادة تقديم الملوك كقربان للآلهة ، وقد أثبت فريزر أن مكانة الملك انما نشأت أولا وقبل كل شيء من السحر المتعلق بالخصوبة ، ففي نيجيريا ، كان الملك أول الأمر مجرد أليف للملكة ، اذ لا بد للملكة من الحمل حتى تعطى الأرض ثمرها ، وبعد أن يؤدى الرجال – الذين يعتبرون ممثلين لآله القمر على وجه الأرض – واجبهم تقوم النساء بقتلهم ، وكان الحيثيون ينثرون دم الملك أن يرتدين أقنعة من رءوس الكلاب أو الجياد أو الخيازير ، ومع التحول من المجتمعات التي يسيطر عليها الأم الى المجتمعات التي يسيطر عليها الأب ، سلب الملك الملكة كثيرا من سلطاتها ، فكان يرتدي ملابس نسائية، ويضع أثداء صناعية ويمثل الملكة ، وأصبح هناك نائب للملك يقتل بدلا وتحولت الطقوس السحرية الى شعائر دينية ، وفي النهاية تحول السحر وتحولت الطقوس السحرية الى شعائر دينية ، وفي النهاية تحول السحر فضه الى الفن ،

لم يكن الفن انتاجا فرديا بل جماعيا ، وان كانت البوادر الأولى للفردية قد بدأت تظهر بشكل متوار فى شخص العراف ، اذ كان المجتمع البدائى يفترض طرازا متزمتا من الجماعية الوثيقة ، ولم يكن هناك ما هو أشد هولا من طرد انسان خارج الجماعة ، اذ كان انفصال الفرد عن

المجموعة يعنى الموت • أما الجماعة فتعنى الحياة ومتعها • وكان الفن بكل أشكاله \_ اللغة ، الرقص ، الأغانى الايقاعية ، الطقوس السحرية \_ هو النشاط الاجتماعى فى أجلى صوره ، النشاط المسترك بين الجميع والذى يرفع الجميع فوق مستوى الطبيعة وفوق دنيا الحيوان • ولم يفقد الفن أبدا هذا الطابع الجماعى فقدا كاملا ، حتى بعد انقضاء وقت طويل على زوال الجماعة البدائية وحلول مجتمع من الطبقات والأفراد محلها • •

## الفن ومجتمع الطبقات:

كانت الكشوف التي وصل اليها باتشوفن ومورجان حافزا لماركس وانجلز على البحث في عوامل انهيار المجتمع القبلى الجماعي ، والنمو التدريجي لقوى الانتاج ، وتقسيم العمل بشكل مطرد ، ونشأة التجارة على أساس المقايضة ، والانتقال الى سيطرة الأب ، وبدايات الملكية الفردية والطبقات الاجتماعية والدولة ، وقد اشترك منذ ذلك الحين مثات الباحثين في دراسة الجوانب المختلفة لهذه العملية ، ويشغل بين هذه الدراسات مكانة خاصة الكتابان اللذان ألفهما جورج طومسون عن « اسخيلوس وأثينا ، و « دراسات في الحضارة الاغريقية القديمة » ،

لقد أدت زيادة انتاجية العمل في اليونان القديمة الى قبول العمال كقسم من المجتمع الذي كان يتألف من الرئيس والشيوخ وزراع الأرض وكان الرئيس يحصل على جعل منتظم ، كما كان يدخل في اختصاصه التصرف في فائض المنتجات الزراعية ، ثم نتج عن العلاقات الودية بين القبائل أن نشأ تبادل السلع بالتدريج وبشكل غير محسوس ، اذ كانت الهدايا ورد الهدايا نوعا من المقايضة ، وكان هؤلاء الرؤساء ، وكذلك العمال ، أول من تخلص من قيود العسيرة : فأصبح الأولون ملاكا للأرض ، ونظم الآخرون أنفسهم في نقابات ، وتحولت القرية القبلية

الى دولة المدينة التى يحكمها ملاك الأرض • وكانت تلك بداية المجتمع الطبقى •

وكما كان السحر ملائما لشعور الانسان بالاتحاد مع الطبيعة ، وبوحدة جميع الموجودات ـ وهي وحدة متضمنة في العشيرة ـ أصبح الفن تعبيرا عن بداية الشعور بالفربة ، بالانفصال ، كانت العشيرة الحالمية تمثل كلا شاملا ، وكان طوطم العشيرة رمزا للعشيرة الحالدة نفسها ، تلك الجماعة الدائمة التي يخرج الفرد منها واليها يعود ، وكانت هذه الوحدة في التركيب الاجتماعي على غرار العالم المحيط بها ، فنظام المساير لنظام المجتمع ، وبعض الشموب تطلق على الوحدة الاجتماعية الدنيا اسم الرحم ، وتتألف الجماعة من الأحياء والموتى ، كتب الأب فان ونج في كتابه « دراسات عن الكونجو » :

« الأرض ملك للقبيلة كلها ، بلا تجزئة ، أى أنها ليست للأحياء وحدهم وانما هي أيضا ــ بل أولا ــ للأموات ، أى للباكولو • ان القبيلة والأرض التي تعيش عليها يشكلان وحدة لا تتجيزاً ، وهذه الوحدة يحكمها الباكولو ، •

وكتب ج. ستريلو عن قبيلتى أرانده ولوريتجه من قبــاثل وسط استراليا يقول :

« ما ان تشعر احدى النساء بأنها حامل ، أى بأن رتابا (طوطم) قد دخلها ، حتى يتوجه جد الطفل المنتظر الى شعرة من أشجار الملجة ويقطع جزءا صغيرا من الجورنجه (وهو جسم الطوطم السرى المختفى الذي يربط الفرد بأسلافه وبالكون) ويحفر عليه بسن من أسنان السنجاب رموزا متصلة بالطوطم أو بالطوطم السلف ٠٠ ان الطوطم ، والطوطم السلف ٢٠ ان الطوطم الشخص الذي يمارس الطقوس بما يرتديه من حلى وأقنعة ) تتمثل في أغاني الجورنجة في وحدة مترابطة ، ٠

ان الوحدة الكاملة بين الانسان والحيوان والنبات والحجر ، بين الحياة والموت ، بين الجماعة والفرد"، تعتبر فرضا أوليا في جميع الطقوس السحرية •

ومع انفصال الكائنات الانسانية عن الطبيعة بصورة مطردة ، ومع الاضمحلال التدريجي لوحدة القبيلة الأصلية نتيجة لتقسيم العمل والملكية يختل التوازن القبائم بين الفرد والعبالم الخارجي ، وينشأ عن هذا الاضطراب في الانسجام مع العبالم الخارجي مختلف أنواع الهسستيريا ونوبات الغيسوبة والجنون ، وقد كتب المفكر الايطالي الكبير انطونيو جرامشي في رسالة كتبها من السجن في ١٥ فبراير ١٩٣٧ يتحدث عن طريقة التحليل النفسي التي يرى أنها لا تجدي الا مع العناصر الاجتماعية التي توصف في الأدب الرومانسي بأنها : « المهانون المضطهدون ، وهم أكثر عددا مما يظن الناس عادة ، أي أن تستخدم مع الأشخاص الذين أتمسك بخناقهم التناقضات الحديدية للحياة المعاصرة ، ( وذلك اذا تحدثنا عن الحاضر وحده ، ولكن كان لكل عصر حاضره في مواجهة ماضيه ) والذين لا يستطيعون بلا مساعدة ، أن يصلوا الى حل لهذه التناقضات والتغلب عليها والوصول الى سلام نفسي جديد وتجسربة جديدة ، انهم والتعقها ، ، ، ،

وفى أوقات الأزمات يزداد التناقض بين الحاضر والماضى ، ويتخذ هذا التناقض شكلا حادا ، وكان من عصور الأزمات ذلك العصر الانتقالى من حياة الجماعة البدائية الى « العصر الحديدى ، لمجتمع الطبقات ، ذلك العصر الذى تجد فيه فئة قليلة من الحكام وجماهير غفيرة من « المهانين المضطهدين » •

ان حالة « الانجذاب » \_ أي حالة الهستيريا \_ انما هي محاولة لاعادة

حياة الجماعة البدائية ، واعادة الوحدة مع العالم ، فمع ازدياد التمايز الاجتماعي ظهرت من ناحية فترات كانت الجماعة تخرج فيها عن طورها ، كما ظهر من ناحية أخرى أفراد (كثيرا ما يؤلفون فيما بينهم اتحادات أو روابط ) تصبح وظيفتهم الاجتماعية هي أن تتملكهم الشياطين أو « يهبط عليهم الالهام ، ومهمة هؤلاء الخارجين عن طورهم ، سواء منهم الملعونون والمقدسون ، الأنبياء والمنشدون وأمثالهم \_ هي اعادة الوحدة المفقودة والتناسق الضائع مع العالم الخارجي ، و

## ونحن نقرأ في محاورة « أيون ، لأفلاطون :

«ان شعراء الملاحم ـ المحيدين منهم ـ لا يستمدون اجادتهم من الغن ، بل من الألهام ، من الوحى الذى يهبط عليهم ، ومن ثم ينطقون بكل هذا الشعر الرائع ، وكذلك الأمر مع المجيدين من الشعراء الغنائيين ، وكما أن كهنة الآلهة كوبيلا لا يرقصون الا اذا فقدوا صوابهم، فكذلك الشعراء الغنائيون لا ينظمون أشعارهم الجميلة وهم منتبهون ، اذ حينما يبدأون اللحن والتوقيع يأخذهم هيام عنيف وينزل عليهم الوحى الالهى فيهذين الالهى ، مثل كاهنات باخوس عندما ينزل بهن الوحى الالهى فيهذين ولا يعين ويحلبن مياه الأنهار لبنا وعسلا ، ،

يقول أفلاطون: ان الآلهة تتحدث من خلال هؤلاء الناس و هو هنا يضع اسم الآلهة مكان الجماعة: ان مضمون خروج هؤلاء الأفراد عن طورهم هو اعادة تركيب الجماعة البدائية بطريقة عنيفة في داخل الفرده وهكذا نجد أن الفن في المجتمع الذي تمايز أبناؤه قد خرج من السحر كتتبجة لهذا التمايز نفسه ، وما صحبه من شعور بالغربة متزايد باستمرار ٠٠٠

وفى المجتمع الطبقى ، تسمى الطبقات الى تجنيد الفن \_ هذا الصوت القوى للجماعة \_ من أجل حدمة أغراضها الخاصة ، فمن قلب الكورس

المؤلف من الجماعة كلها بدأ يظهر قائد الكورس ، وبدأت الأغاني المقدسة تتحول الى أناشيد في الثناء على الحكام • وانقسم طوطم العشيرة الى آلهة متعددة للفئات الارستقراطية المختلفة • ثم تطور قائد الكورس أخيرا بما لديه من موهبة في الارتجال والتجديد الى شاعر منشد يرتل أشعاره في بلاط الملك بغير كورس ، ثم انتقل فيما بعد الى الغناء في الأسواق • اننا نجد من ناحية ، التمحيد الأبولوني للقوة والأوضاع القائمة \_ للملوك والأمراء والأسر الأرستقراطية والنظام الاجتماعي الذي أقاموه والمتمثل في أيديولوجيتهم والذي يزعمون أنه نظام الكون بأسره ـ ونجـد من ناحية أخرى الثورة الديونيسية من أسفل ، ثورة الجماعة القديمة المزقة والتي لجأت الى الجمعيات السرية والعبادات المتخفية ، لتحتج على انتهاك حقوق المجتمع وتقسيم هذا المحتمع ، وعلى قيود الملكية الفردية ومساوىء الحكم الطبقي ، وتتنبأ بعودة النظام القديم والآلهة القدامي ، وبعصر ذهبي قادم يسود فيه العدل والاخاء • وكثيرا ما اجتمعت العناصر المتناقضة داخل الفنان الواحد ، خاصة في تلك الفترات التي لم تكن الحياة الجماعية القديمة قد ابتعدت عنها كثيرا ، وكانت لا نزال قائمة في وعي الناس • حتى الفنان الأبولوني ، المبشر بالطبقة الحاكمة الناشئة ، لم يكن يخلو تماما من هذا العنصر الديونيسي ، من هـذا الاحتجاج وهذا الحنين الى الجماعة القديمة ونظام المجتمع القديم •

وكان العراف في المجتمع القبلي البدائي ممثلا للجماعة وخادما لها بكل معنى الكلمة • وكانت قدرته السحرية تنضمن المخاطرة بالتعرض للموت اذا ما فشل مرات عدة في تحقيق ما تتوقعه منه الجماعة • أما في المجتمع الطبقي الوليد فقد توزع دور العراف كل من الفنان والكاهن ، لينضم اليهما في المستقبل الطبيب والعالم والفيلسوف • ولم تضعف الرابطة الوثيقة بين الفن والعادة الا بالتدريج ، حتى انفصمت تماما آخر الأمر • ولكن حتى بعد أن تم ذلك ، نجد أن الفنان يعتبر ممثلا للمجتمع ومتحدثا

باسمه، ولم يكن أحد يتوقع منه أن يثقل على جمهوره بقضاياه الشخصية فشخصيته ثانوية ، وقيمته تقدر بمدى قدرته على تصوير التجربة المشتركة ونقل أصدائها ، والتعبر عن الأحداث والأفكار الكبرى لشعبه وطبقته وعصره ، وكانت هذه الوظيفة الاجتماعية جوهرية ولا نزاع فيها ، شأنها نأن وظيفة العراف فيما مضى ، كانت مهمة الفنيان أن يشرح لاخوانه المنزى العميق للأحداث ، أن يفسر لهم عملية التطور الاجتماعي والتاريخي ، وضرورتها ، والقوانين التي تحكمها ، وأن يحل لهم لنز العلاقات الأساسية بين الانسان والطبيعية وبين الانسيان والمجتمع ، كان وأب يحرر الناس وهم يخرجون من أمن الجماعة البدائية الى دنيا تقسيم وأن يحرر الناس وهم يخرجون من أمن الجماعة البدائية الى دنيا تقسيم المحرأة ، ومن الخوف من وجود غير آمن ، وأن يعود بالحياة الفردية مرة المجرئة ، ومن الخوف من وجود غير آمن ، وأن يعود بالحياة الفردية مرة أخرى الى حياة جماعية ، ويحول الشخصي الى عيام ، أى أن يعيد الى الانسان وحدته الضائمة ،

فالواقع أن الانسان دفع ثمنا غاليا لارتقائه الى أشكال اجتماعية أكثر تعقيدا وأكثر انتاجا • اذ ترتب على اختلاف المهارة وتوزيع العمل والفصل بين الطبقات أن تغرب الانسان وانفصل ، لا عن الطبيعة وحدها بل وعن نفسه ذاتها • وكان النظام المعقد للمجتمع يعنى أيضا تحطيم العلاقات الانسانية • اذ كان معنى زيادة الثروة الاجتماعية في كثير من الحالات زيادة فقر الانسان • • • وكان هناك شعور ضمنى صامت بأن الفردية خطيئة جوهرية ، وأن الشوق الى الوحدة المفقودة لا يمكن أن يخمد • وكان الحمر الذهبى ، والفردوس البرىء يضيء من خلال الماضى وكان المعيد • ليس معنى هذا أن التطلع الى العالم الماضى الفاضل كان هو المضمون الوحيد أو المضمون الأساسي للشعر أثناء تطور المجتمع الطبقى • المضمون الوحيد أو المضمون الأساسي للشعر أثناء تطور المجتمع الطبقى • فقد كان الموضوع المقابل ـ تأكيد الأوضاع الاجتماعية الجديدة والاشادة

« بالآلهة الجديدة » \_ موجودا أيضا بشكل واضع • فغى « الأوريستيا » لاسخيلوس مثلا نجد أن هذا هو العنصر الأساسى • وكان الأدب يصور جميع المشكلات وألوان الصراع الاجتماعى ، ويكون ذلك عادة على هيئة « تغريب » ميثولوجى مع تفاوت فى توكيد بعض الجوانب من كاتب لآخر ومن مرحلة لأخرى • وكان الذين يمجدون الماضى ويرون فيه « العصر الذهبى » هم عادة الفقراء والمطهدين من الشعراء • ثم اتجه نفس الاتجاء أيضا الشعراء الميسورون « فرجيل وهوراس وأوفيد » وذلك بعد اتجاء العالم القديم الى التدهور • وقد استخدم أولئك الكتاب هذا الاتجاء أيما نرى فى كتاب « جرمانيا » لمؤلفه تاكيتوس \_ حجة ضد قوى التفكك الاجتماعى • لكن الشعور الذى وجد منذ البداية ، وكان لا يغتا يتردد خلال عملية التمايز والانقسام الطبقى كان هو الخوف من الغطرسة والنرور » والاعتقاد بأن الانسان فقد كل توازن وكل قدرة للحكم على الأشياء ، وأن ميلاد الفردية أدى بصورة حتمية الى خطيئة كبرى •

وكان لا بد أن تمتد الفردية التى تناولت الكائنات البشرية فتشمل الفنون و وحدث ذلك عندما ظهرت الى الوجود طبقة اجتماعية جديدة ، هى طبقة التجار من راكبى البحار ، تلك الطبقة التى قامت بدور كبير فى تطوير الشخصية الانسانية و ولا شك فى أن الارستقراطية المالكة للأرض – وهى التى حفرت قبر الجماعة القبلية القديمة – قد أبرزت أيضا عددا من الشخصيات ، ولكن كان الطابع الأساسى لتلك الشخصيات هو الحرب والمغامرة والبطولة و ونحن لا نستطيع أن نتصور أخيل أو أوديسيوس الا بعيدا عن وطنه: فهو فى ذلك الوطن لا يمكن أن يكون بطلا فرديا ، بل يكون مجرد ممثل لهائلته الارستقراطية ، مجرد اطار فان للمالك الخالد ، مجرد حلقة غير شخصية فى سلسلة طويلة من السلف فان للمالك الخالد ، مجرد حلقة غير شخصية فى سلسلة طويلة من السلف والحلف ، أما التاجر راكب البحار فيختلف عن ذلك تماما : فهو مغامر عصامى اعتاد تعريض حياته للخطر المرة بعد المرة ، ليس فى نفسه ولاء

للأرض والمحافظة على نظمها التي لا تتغير في البذر والحصاد ، وانما ولاؤه للبحر المتغير المتقلب الذي لا يكف عنالحركة والذي يستطيع أن يهبط به الى القاع أو يرفعه على قمة أمواجه الى الذروة • كل شيء هنا يتوقف على البراعة الفردية وعلى العزيمة والقدرة على الحسركة والذكاء ••• وعلى الحلك • لكن الفارق يمضى الى أبعد من ذلك • فمالك الأرض لا يواجه أرضه كأنه غسريب عنها ، بل هميا مرتبطان معا برباط وثيق : ان قطعة الأرض تعتبر امتدادا لشخص مالكها • كل شيء يخرج من الأرض واليها يعود • أما علاقة التاجر بممتلكاته فهي علاقة مختلفة • هما غريسان أحدهما عن الآخر • ومن طبيعـة تلك الممتلكات ألاّ تبقى ثابتـة بل هي دائما في تبادل مستمر ، أي في تحول مستمر ، لم يحدث أبدا في تاريخ العالم القديم ــ الذي رأى في ادخال النقود الى الاقتصاد الطبيعي ظاهرة سيئة \_ أن انتصرت القيمة التبادلية على القيمة الاستعمالية انتصارا كاملا كهذا الذي شهده العالم الرأسمالي • لم يعد للصفات المحددة للأشياء موضوع التبادل ـ سواء كانت نوعا من المعـدن أو النسيج أو التوابل ـ أهمية تذكر في نظر التاجر، على حين تصبح الأهمية الأولى لصفتها المجردة \_ كونها قيمة \_ وصفتها باعتبارها أشد أشكال الملكية تجريدا \_ وهي النقود • لكن لهذا السبب ذاته ، لكون الشيء المنتج أصبح سلعة ، أصبح شيئًا منفصلا غريبًا ، كان موقف التاجر منه موقف الفرد المتحكم • ان فقد الملكية الشخصيتها قد منحه الحرية اللازمة ليصبح هو شخصية • فنحن نجد دائما في المدن الساحلية التجارية في العالم القديم الأمير التاجر الكبير ، « المستبد ، الفـردى ، الذي يواجه العـاثلات الأرسـتقراطية ، ويتحدى الامتيازات الموروثة ، ويطالب بحقه في أن يكون شخصية ثورية فعالة ناجحة • ولم تعرف الثروة في صورتها النقدية أي قيود وراثية • فهي لا تعنى بنبل الأصل أو المحتد ، وإنما تكون من نصيب الأجرأ قلبا • • والأسعد حظا .

وكان من أثر غزو النقود والتجارة للمالم الاقطاعي المحافظ ، أن أصبحت العلاقات بين الناس أقل اسمانية ، وقل الترابط بين أعضاء المجتمع • وتقدمت « الأنا ، المستقلة المعتمدة على نفسها ، لتشميغل المكان الرئيسي في الحياة • وفي مصر ، وهي البلاد التي كان العمل فيها موضع الاحترام ، ولم يكن فيها تمييز اجتماعي ضد العامل كما كان الحال في اليونان ، ظهر الشعر المدنس المعنى بالمسائل الفردية في مرحلة مبكرة ، وسار جنبا الى جنب مع الشعر المقدس ومع أدب الجماعة • ولننقل هنــا واحدة من أغاني الحب الكثيرة التي عرفتها مصر القديمة :

قلبى يعزك

عندما أرقد بين ذراعيك

افعل كل ما تريد ٠

رغىتى تقتلنى

وعندما أراك ، تلمع عيناي

اني ألتصق بك حتى أرى حبك

انك أنت قرين قلبي

وهذه الساعة أجمل من كل ساعة أخرى

ليُّتها تدوم الى الأبد

منذ رقدیت معك ، رفعت قلبی

وسواء شكا قلبي أو رقص طربا

فلا تبعد عنى !

وفي بلاد أخرى ، كانت التجارة هي التي أدخلت الذاتية في الأدب، اذ أصبحت للتجربة الفردية أهميتها بحيث استطاعت أن تقف جنبا الى جنب مع تاريخ القبيلة وملاحم البطولة والأغاني الدينية وأناشيد الحرب • ان نشيد الانشاد الذي تنسبه الأسطورة للملك سليمان كان تعييرا عن هذا

بيد أن هذه الفردية الجـديدة كانت لا تزال تتحـرك داخل اطار جماعي أوسع • فقد كانت الشخصية نتاجا لظروف اجتماعية جديدة ، اذ لم تكن الفردية شيئًا أصاب رجلا واحدا أو قلة من الرجال ، بل كانت تطورا شارك فيه الكثيرون ، وبالتالى أصبح من الممكن التفاهم بشأنه ، لأن كل تفاهم يفترض وجود عنصر مشترك • ولو لم يكن في العالم كله غير « أنا » واحدة شاعرة بذاتها في مواجهة الجماعة بأسرها ، لكان من الحمق محاولة التعبير عن هذا المأزق الفريد • لم تكن سافو لتستطيع أن تكتب هذا الشعر عن مصيرها لو كان هو مصيرها وحدها : فرغم ذاتيتها الجارفة ، كان فيما تقوله شيء ينطبق أيضا على غيرها • فهي تعبر عن تحربة مشتركة بين الكثيرين ــ تجربة الشخصية الوحيدة الجريحــة المرفوضة ــ وتعبر عنها بلغة مشتركة بين جميع الاغريق • فشمرها لم يكن مجمرد بكاء أخرس : ان تجربتها الذاتية أصبحت موضوعية عنطريق اللغة المشتركة، بحيث أصبح من المكن أن تقبل كتجربة انسانية عامة • بل أكثر من ذلك : ان قصيدتها الشهيرة عن أفروديت ، هي بطبيعتها دعاء ٠٠٠ هي وسيلة سحرية للتأثير على الأرباب، أي لاكتساب بعض القوة ازاء الواقع. انها عمل سحري ، رباني ، وغاية مثل هذه القصيدة أو وظيفتها هي التأثير في الآلهة أو البشر • ليس الهدف هنا مجرد وصف حالة ، وانما هو السعى سعيا جاهدا الى تغيرها • لهذا يخضع الشاعر الذاتي للقيسود

الموضوعية للوزن والشكل ، للطقوس السحرية والشعائر الدينية • واذا كان الكائن البشرى لا يكتفى بالبكاء فى احتجاج خال من الشكل علىالألم الشخصى والأشواق الفردية ، بل هو يخضع عن وعى لقيود اللغة وقواعد السلوك ، فان ذلك كله يغدو بلا معنى م لم ندرك أن الفن هو سبيل الفرد للعودة الى الجماعة •

لقد خرجت « أنا ، الجديدة من « نحن ، القديمة ، وانفصل الصوت الغردي عن الكورس • لكن صدى من ذلك الكورس ما زال يتردد في كل نفس. أصبح العنصر الجماعي ذاتيا في صورة «الأنا» ، لكن المضمون الأساسي للشخصية بقي اجتماعياً : ان الحب ، وهو أشد الشاعر ذاتية ، هو أيضًا أكثر الغرائز شمولًا • • هو غريزة حفظ النوع • لكن الأشكال المحددة التي يتخذها الحب ووسائل التعبير عنه ، تمثل في كل عصر الظروف الاجتماعية التي تسمح للدافع الجنسي بأن يتطور الى علاقة أكثر تعقيدا وأشد غنى ورقة ، فهي قد تمثل الجو السائد في مجتمع يقوم علىالعبودية، أو الجو السائد في مجتمع اقطاعي أو رأسمالي • كما أنها تمثل مدى المساواة التي تتمتع بها المرأة ، والأسس التي يقوم عليها الزواج ، والفكرة السائدة عن الأسرة ، والموقف المعاصر من الملكية ، وهلم جرا • وليس في وسع الفنان أن يجرب شيئًا غير ما يقدمه له عصره وظروفه الاجتماعية. ومن هنا فذاتية الفنان لا تتمثل في كون تجربته تختلف في أساسها عن تجارب غیره من أبناء عصره أو طبقت ، وانما في كونها أقوى منها ، وأوضح في الوعي ، وأشد تركيزا • ولا بد لها أن تكشف عن العلاقات الاجتماعية الجديدة بحيث يعيها الآخرون أيضا • لا بد أن تقول : هاكم شيئًا مثيرًا • حتى أشد الفنانين ذاتية يعمل لحساب المجتمع • فهو بمجرد وصفه للمشاعر والعلاقات والظروف التي لم يتعرض أحد من قبل لوصفها، يكون قد وجهها من ذاته التي تبدو منعزلة ، الى الجماعة ، من « أنا » الى « نحن » • ونستطيع أن نتعرف على « نحن » هذه حتى في الذاتية العارمة

لشخصية الفنان ، لكن هذه العملية لا يمكن أن تكون عودة الى الجماعة البدائية القديمة ، بل على العكس هى تطلع نحو جماعة جديدة زاخرة بالحلاف والتوتر ، جماعة لا يضيع فيها الصوت الفردى فى الوحدة الرحية ، وتحن نجد فى كل عمل فنى صادق هذا الانقسام للانسان بين الفرد والجماعة ، وبين الحاص والعام ، لكنه انقسام يشير الى ضرورة اعادة الوحدة مرة أخرى ،

وليس هناك ما يستطيع أداء هذا كله غير الفن و فالفن يستطيع أن يرفع الانسان من التمزق والتشت الى الوحدة والتكامل و والفن يمكن الانسان من فهم الواقع وهو لا يساعده على تحمله فحسب به بل ويزيد من تصميمه على جعل هذا الواقع أكثر انسانية وأكثر جدارة بالانسان و النا الفن نفسه جزء من الواقع الاجتماعى و فالمجتمع يحتاج الى الفنان عمدا النراف الأكبر ومن حقه أن يطالبه بأن يكون واعيا بوظيفته و ولم يكن هناك من تشكك في هذا الحق في أى مجتمع ناهض على العكس من المجتمعات المضمحلة وكان الفنان الممتلىء النفس بأفكار عصر وتجاربه يطمح الى تصوير الواقع به بل والى تشكيل هذا الواقع: ان تمثال موسى الذي صنعه مايكل أنجلو لم يكن مجرد الصورة الفنية لرجل عصر النهضة أو التحسيد الحجرى للشخصية الجديدة الشاعرة بذاتها وانعا كان أيضا أمرا نقشه مايكل انجلو في الحجر ووجهه الى أبناء عصرو وحكما ينبغي أن تكونوا و هذا ما يتطلبه العصر الذي نعش فيه و ان الدنيا التي نشهد ميلادها في حاجة اليه و

وكان الفنان يعترف عادة برسالة اجتماعة مزدوجة : الرسالة الماشرة التى تفرضها المدينة أو الرابطة أو احدى الفرق الاجتماعة ، والرسالة غير المباشرة التى تنشأ من تجربة يعنيه أمرها ، أى من صميم وعيه الاجتماعى ، وليس من الحتم أن تتطابق الرسالتان ، وعندما يزداد الخلاف بينهما يكون ذلك علامة على ازدياد التناقضات داخل ذلك المجتمع،

لكن الفنان الذي ينتمى الى مجتمع متماسك ، والى طبقة لم تتحول بعد الى عقبة فى طريق التقدم ، لم يكن يشعر عادة أنه مما يقيد حريته الفنية أن تحدد له مجموعة من الموضوعات ينبغى عليه الالتفات اليها ، وكان من النادر جدا أن تفرض هذه الموضوعات بناء على نزوة فردية لسيد من السادة ، وانما كانت فى العادة تتألف من ميول وتقاليد لها جذور عميقة بين أبناء الشعب ، فبالمعالجة الأصيلة لموضوع محدد ، يستطيع الفنان أن يعبر عن فرديته وأن يصور فى الوقت نفسه العمليات الجديدة التى تجرى يعبر عن فرديته وأن يصور فى الوقت نفسه العمليات الجديدة التى تجرى داخيل المجتمع ، ومدى قيدرته على ابراز الميزات الأسياسية لعصره والكشف عن حقائقه الجديدة هو معيار عظمته كفنان ،

وقد حدث في جميع الحالات تقريبا أن امتازت الفترات العظيمة في تاريخ الفن بالتطابق بين أفكار الطبقة السائدة أو الطبقة الصاعدة الثورية وبين تنمية قوى الانتاج والمطالب العامة للمجتمع ، ففي مثل هذه الفترات من فترات التوازن ، كان يبدو أن المجتمع على عتبة وحدة جديدة منسجمة ، وكانت مصالح طبقة بذاتها تبدو وكأنها مصلحة الجماعة بأسرها ، وكان الفنان ، وهو يعيش ويعمل في حالة من الوهم السحرى، يتبأ بمولد جماعة تضم أبناءها جميعا ، لكن عندما يتضح ما في نبوءته هذه من وهم ، وعندما تتفك الوحدة الظاهرية ، وعندما يندلع الصراع الطبقي مرة أخرى ، وعندما تخلق تناقضات الوضع الجديد ومظالمه حالة من القلق الحاد ، يزداد وضع الفن والفنانين صعوبة وتعقيدا ،

وفى مجتمع يغلب عليه الانحلال ، لا بد أن ينعكس هذا الانحلال فى الفن أيضا ما دام فنا صادقا • واذا كان الفن حريصا على أداء وظيفته الاجتماعية ، فلا بد له أن يبين أن هذا العالم متغير ، وأن يساعد على تغيره •

# الفصل الثالث والرأسمالية

• • 

وجد الفنان نفسه في العصر الرأسمالي في وضع غريب • كان الملك مداس يحول كل ما يلمسه الى ذهب : أما الرأسمالية فتحول كل شيء الى سلعة • فعن طريق الزيادة التي لم تكن تخطر على البال في الانتاج والانتاجية ، وعن طريق نشر النظام الجديد بقوة وامتداده الى كافة أرجاء العالم وإلى جميع مجالات التجربة الانسانية ، أدت الرأسمالية الى تفكيك العالم القديم وتحويله الى جسيمات تدور في دوامة عاتية ، وحطمت كل علاقة مباشرة بين المنتج والمستهلك ، وقذفت بالمنتجات آلى سوق مجهولة تباع فيها وتشتري • وفي الماضي كان صاحب الحرفة يشتغل حسب طلب مستهلك محدد أما منتج السلعة في العالم الرأسمالي فأصبح يعمل من أجل مشتر مجهول • وذابت منتجاته في سيل المنافسة الذي حملها في طريق غير مضمون • أن الانتاج السلعي الذي امتد إلى كل مكان ، والزيادة المستمرة في تقسيم العمل ، بل وانقسام العمل الواحد الى أُجزاء ، وظهور القوى الاقتصادية كقوى غير شخصة ٠٠ كل ذلك أدى الى القضاء على الطابع الماشر للمملاقات الانسانية ، والى ازدياد غربة الانسان عن الواقع الاجتماعي ، وعن نفسه • في مثل هذا العالم أصبح الفن أيضا سلعة ، وأصبح الفنان منتجا للسلم • وفي مكان الرعاية الشخصية حل الســوق الحر ، هذا السوق الذي يستعصى على الفهم ، والذي يتألف من مجموعة هائلة من الزبائن الذين لا نعرف لأحد منهم اسما ، ويطلق عليهم لقب « الجمهور » • وخضع الانتاج الفنى بصورة متزايدة لقوانين المنافسة •

ولأول مرة فى تاريخ الانسانية أصبح الفنــان فنــانا « حراً ، أى شخصية « حرة » • وهو حر الى حد غريب ، الى حد الشمور بالوحدة والعزلة • وأصبح الفن مهنة نصف رومانسية ونصف تجارية •

ولفترة طويلة نَظرت الرأسمالية الى الفن على أنه شيء مريب تافه

تحيط به الشكوك والظلال • ولم يكن الفن « يطعم خبرا » • فقد كان المجتمع السابق على الرأسمالية يميل نحو الترف والاسراف والانفاق عن سعة والعناية بالفنون • أما الرأسمالية فتعنى الحساب الدقيق ومراجعة التصرفات بعين متشددة • وكانت الثروة في شكلها السابق على الرأسمالية تميل الى التبخر والتشتت ، أما الثروة الرأسمالية فتتطلب التراكم والتركز الدائمين ، تتطلب الزيادة الذاتية المتصلة • ويقدم كارل ماركس هذا الوصف للرأسمالي :

« انه وهو المهووس بزيادة القيمة ، يدفع بالكائنات البشرية بلا رحمة الى الانتاج من أجل الانتاج ، مما يؤدى الى زيادة الانتاجية الاجتماعية وايبجاد الظروف المادية الملائمة للانتاج ، والتي لا يمكن بدونها قيام شكل أرقى من أشكال المجتمع ، ذلك الشكل الذي يجعل مبدأه الأسامي نمو كل فرد نموا حراً وكاملاً ، ان الرأسمالي لا يمكن أن يلقى الاحترام الا باعتباره ممثلا لرأس المال ، وهو في ذلك يشارك البخيل حرصه على الثروة من أجل الثروة ، لكن ما يظهر لدى البخيل في صورة هوس ، الثروة من أجل الثروة ، لكن ما يظهر لدى البخيل في صورة هوس ، أحد التروس المحركة فيها : ان تنمية الانتاج الرأسمالي تتطلب زيادة متصلة في رأس المال المستثمر في مؤسسات الصناعة ، وعن طريقه تخضع متصلة في رأس المال المستثمر في مؤسسات الصناعة ، وعن طريقه تخضع الرأسمالي على زيادة رأسماله المتمرار من أجل المحافظة على هذا الرأسمالي على زيادة رأسماله باستمرار من أجل المحافظة على هذا الرأسمال ، وهو لا يستطيع أن يزيده الا بوساطة التراكم المستمر ، (\*) ،

ثم يقول أيضا :

« التراكم : التراكم ! تلك دعوة موسى والأنبياء كافة • ان الصناعة تقدم المادة التي تتراكم عن طريق الادخار : هكذا يقول آدم سميث في

<sup>(\*)</sup> في كتاب ﴿ رأس المال ، .

«ثروة الأمم ، • لذا لا بد من الادخار وتكديس الثروات ، لا بد من تحويل أكبر نسبة ممكنة من القيمة الفائضة أو الانتاج الفائض الى رأس مال • التراكم من أجل التراكم ، والانتاج من أجل الانتاج ، هذه هي الصيغة التي عبر بها رجال الاقتصاد السياسي الكلاسيكيون عن الرسالة التاريخية لعصر الرأسمالة ، •

ولا شك في أن الثروة المتزايدة للرأسماليين جاءت معها بأشكال جديدة للترف ولكن ، كما يقول ماركس ، « لم يكن لترف الرأسماليين أبدا ذلك الطابع الأصيل للتبذير غير المحدود المميز لبعض أقطاب الاقطاع ٠٠٠ فوراء ذلك الترف يكمن جشع وضيع وحساب ملهوف ، • فالترف قد يمنى بالنسبة للرأسمالي اشباع رغباته الشخصية الخالصة ، لكنه يعتبر أيضًا فرصة لاستعراض ثروته من أجل تأكيد مكانته • وليست الرأسمالية في أساسها قوة اجتماعية تميل الى الفن أو تسمى لتشجيعه • واذا احتاج الرأسمالي العادي الى الفن أصلا فقد يحتاجه لتجميل حياته الخاصة ، أو قد يحتاجه كوسيلة استثمار مربحة • لكننا من ناحية أخسرى نجـد أن الرأسمالية قد أطلقت قوى هائلة في مجال الانتاج الفني كما فعلت في مجال الانتاج الاقتصادى ، اذ أوجدت مشاعر جديدة وأفكارا جديدة وأتاحت للفنان وسائل جديدة للتعبير عنها • فلم يعد من الممكن التشبث بأي أسلوب جامد بطيء للتطور • لقد تغلبت الرأسمالية على القيود المحلية التي تشكلت في اطارها تلك الأساليب ، وأخذ الفن يتطور فوق رقعة فسيحة من الأرض وفي زمن يلهث بالسرعة • وهكذا نجد أن الرأسمالية \_ رغم أنها كانت في جوهرها غريبة عن الفنون ــ الا أنها ساعدت على نموها وعلى انتاج مجموعة كبيرة من الأعمال الفنية الأصيلة المعبرة المتعددة الجوانب •

بل ان الوضع المعقد الذي تعانى منه الفنـون في ظل الرأسـمالية لم تتضع أبعـاده الكاملة طوال الفترة التي كانت البرجوازية فيها طبقـة صاعدة ، وكان الفنان المعبر عن الأفكار الرأسمالية لا يزال جزءًا من قوة تقدمة نشيطة .

فغى خلال عصر النهضة ، مع الموجة الأولى للتقدم البرجواذى ، كانت العلاقات الاجتماعية لا تزال شفافة نسبيا ، ولم يكن تقسيم العمل قد اتخذ الأشكال الجامدة الضيقة التي عرفها فيما بعد ، وكانت الامكانيات الواسعة للقوى الانتاجية الجديدة ما زالت مختزنة داخل الشخصية البرجوازية ، وكان الرأسمالي الذي لم يكتب له الفوز الا من أمد قريب، والأمراء المتعاونون معه ، سادة كرماء ، وكانت عوالم جديدة كاملة تتفتح أمام الانسان صاحب المواهب الحلاقة ، وكثيرا ما كان رجل واحد يجمع في شخصه بين عالم الطبيعة والمستكشف والمهندس المكانيكي والمعمادي والنحات والمصور والكاتب ، وكان هذا الرجل يدافع بقوة عن العصر الذي يعيش فيه ، وكان موقفه الأساسي يتلخص في عبارة : ما أجمل أن يعش الانسان !

أما الموجة الثانية فجاءت مع الحركة البرجوازية الديمقراطية التي بلغت ذروتها في الثورة الفرنسية • وهنا أيضا نجد أن الفنان بذاتيت المزهوة قد عبر عن أفكار العصر • فهذه الذاتية بالتحديد: ذاتية الانسان الحر، المدافع عن الانسانية ، وعن وحدة بلاده ، وعن البشر عموما بروح الحرية والمساواة والاخاء – كانت هي راية العصر ، هي البرنامج الأيديولوجي للرأسمالية الناهضة •

ولا شك في أن التناقضات الداخلية للرأسمالية كانت قد بدأت تفعل فعلها ، فالرأسمالية تنادى بالحرية على حين تمارس في الواقع مفهومها الخاص للحرية ، وهو المفهوم المتمثل في عبودية الأجر ، وما زعمته من اطلاق المنان لكافة الطاقات الانسانية كان في الواقع خضوعا لشريعة الغاب المتمثلة في المنافسة الرأسمالية ، كما أنها ألزمت الشخصية الانسانية المتعددة الجوانب بالتخصص الضيق، وبدأت هذه التناقضات تثير المسكلات والمصاعب منذ ذلك الحين، اذ لم يكن بد من أن يشعر الفنان الانساني الصادق بخية

أمل عمقة عندما يواجمه النتائج الصارخة المقلقبة للثورة البرجوازية الديمقراطية ويمكن أن نقول ان الفنون أفاقت وتفتحت بصيرتها بعد سنة ١٨٤٨ ، سنة الفشل الذي منيت به أوروبا في ثورتها و لقد انتهت الفترة الفنية الباهرة بالنسبة للبرجوازية و ودخل الفنان والفنون الى الدنيا الرأسمالية لانتاج السلع ، هذه الدنيا التي اكتمل تكوينها ، والتي أصبح الكائن البشري فيها غريبا تماما ، وأصبحت جميع العلاقات الانسانية فيها علاقات خارجية ، ظاهرية ومادية و وكذلك امتازت هذه الدنيا الرأسمالية بنقسيم العمل و تجزئته الشديدة ، وبالتخصص الصارم ، وأنزل ستار من الظلام والابهام على الروابط الاجتماعة ، وازدادت عزلة الفرد وبولغ في انكار فرديته ،

لم يعد فى وسع الفنان الانسانى الصادق أن يدافع عن عالم كهذا . لم يعد فى وسعه أن يؤمن بضمير مرتاح أن فوز البرجوازية يعنى انتصار الانسانية .

## الرومانسية:

كانت الرومانسية حركة احتجاج ـ احتجاج متحمس ومتناقض على الدنيا الرأسمالية البرجوازية ، على دنيا « الآمال الضائعة » ، وعلى التفاهة والتجهم اللذين تلتزمهما دنيا الأعمال والأرباح وكان النقد القاسى الذي وجهه نوفاليس (\*) ـ الرومانسى الألماني ـ الى قصة جوته المسماة « ولهلم مايستر » نموذجا لهذا الموقف ( وذلك رغم أن فردريك شليجل ـ وهو أيضا من الرومانسيين ـ قد أتنى ثناء عاطرا على هذه الرواية العظيمة نفسها ) فجوته يقدم في روايت هذه القيم البرجوازية بنظرة ايجابية ، ويتبع تحول انسان من النظرة الغلسفية الجمالية ، حتى يصل الى الجياة ويتبع تحول انسان من النظرة الفلسفية الجمالية ، حتى يصل الى الجياة

<sup>(\*)</sup> نوفاليس ، الاسم الادبى لفردريك ليوبولد فون هاردنبرج (١٧٧٢ - ١٨٠١) شاعر ألماني ، مات بالسل في التاسعة والمشرين ، خطب في الثالثة والمشرين الى صوفى كون التى كانت يومداك في الثالثة عشرة ، لكنها توفيت بعد عامين ، صبغ هذا الحسادث شعره بالحزن وتعنى الموت ، يعد أكبر وواد الرومانسية في المانيا .

العملية السائدة في الدنيا الرأسمالية التافهة • لكن نوفاليس يرفض هذا كله ويقول : « ان هذه الرواية تتألف من مضامرين ومهرجين وغانيات وتجار صفار ، ومن يأخذها مأخذ الجد لن يقرأ شيئًا غيرها أبدا ، •

وقد كانت الرومانسية هي الموقف السائد في الفن والأدب في أوروبا منذ كتب روسو دراساته حتى كتب ماركس وانجلز البيان الشيوعي والرومانسية \_ في حدود وعي البرجوازية الصغيرة \_ هي أكمل تعبير في الفلسفة والأدب والفن عن تناقضات المجتمع الرأسمالي الناهض و اذ لم يكن في وسعها ادراك طبيعة تلك التناقضات ومصدرها ، أو فهم قوانين التطور الاجتماعي وجدليتها ، أو ادراك أن الطبقة العاملة هي القوة الوحيدة القادرة على التغلب على تلك التناقضات و لم يكن من المكن ادراك ذلك الا مع ظهور الاشتراكية العلمية و ولم يكن يمكن للموقف الرومانسي الا أن يكون موقفا مضطربا ، وذلك لأن البرجوازية الصغيرة هي التجسيد الملموس للتناقض الاجتماعي ، فهي تأمل في الحصول على نصب من الثروة المتزايدة ومع ذلك تخشي أن تسحقها الرأسمالية سحقا وهي تحلم بآفاق جديدة ، ومع ذلك تتشبث بالأمن القديم المستند الي وهي تحلم بآفاق جديدة ، ومع ذلك تتشبث بالأمن القديم المستند الي ذلك فكثيرا ما تنطلع الى الماضي في شوق وحنين و

لقد بدأت الرومانسية كحركة احتجاج من جانب البرجوازية الصغيرة على كلاسيكية النبلاء ، على القواعد والأنماط ، على الشكل الارستقراطى وعلى المضمون الذى استبعدت منه جميع قضايا « العامة » من الناس • كان هؤلاء الساخطون الرومانسيون لا يرون أن هناك موضوعات ممتازة : فكل شيء يمكن أن يكون موضوعا للفن •

كتب جوته يؤكد اعجابه باستندال وميريمه ، فى ١٤ مارس ١٨٣٠ بمد أن تقدمت به السن يقول : « ان المسالغة والتطرف سوف يختفيان بالتدريج ، لكن ستبقى فى آخر الأمر هذه الميزة الكبرى : فقد وصلنا الى

جانب الشكل المتحرر الى موضوعات أكثر غنى وتنوعا • ولن يستبعد بعد اليوم موضوع فى هذا العالم كله ، وفى هذه الحياة المتسعبة الغروع ، باعتباره موضوعا غير شعرى ، (\*) •

ورغم أن نوفاليس يعارض كل ما يدافع عنه جوته ، الا أنه أيضا يرى أن الرومانسية شجعت على المعالجة الشعرية للموضوعات التي كانت من قبل محرمة ، كتب يقول « ان الرومانسية تعنى اضفاء مغزى رفيع على الأشياء المألوفة ، والقاء مظهر باهر على الأشياء المعتادة ، واسباغ روعة المجهول على ما نصادفه في كل يوم » ، ويقول شيللي في كتابه « دفاع عن الشعر » ، « ان الشعر يجعل الأشياء المألوفة تبدو وكأنها غير مألوفة » ، الرومانسية تهجر حديقة الكلاسيكية الأنيقة المرتبة وتخرج الى البرادى الرحية في العالم الفسيع ،

لكن الرومانسية لم تكتف بالوقوف ضد الكلاسيكية وحدها ، بل كثيرا ما وقفت أيضا ضد حركة التنوير ، وان كانت لم تتخذ من هذه القضية موقفا ثابتا ، فبينما وقف شاتوبريان وبيرك وكولردج وشليجل وغيرهم – وخاصة من أبناء المدرسة الرومانسية الألمانية – وقفوا موقفا متزمنا ضد حركة التنوير ، نجد أن غيرهم ، من أمشال شيللي وبيرون وسستاندال وهايني – ممسن كانوا أنفذ بصيرة في ادراك التناقضات الاجتماعية – قد اعتبروا عملهم مكملا لعمل حركة التنوير ،

وكان من التجارب الأساسية التي حرصت الرومانسية على تصويرها، تحربة الفرد الذي يقف وحيدا في مواجهة العالم ، والذي يشعر بأن كيانه ناقص غير مكتمل \_ كأثر من آثار تقسيم العمل والتخصص \_ ومايتبع ذلك من تفتيت الحياة الى أجزاء خشيلة لا يبدو بينها رابط ، ان المكانة الاجتماعية للانسان كانت تقوم في النظام القديم بدور الوسيط بينه وبين المجتمع ، أما في العالم الرأسمالي فالفرد

<sup>(4)</sup> جوته : محادثات مع أيكرمان .

يواجه المجتمع وحيدا دون وسيط ، غريبا بين غرباء ، « أنا ، منفردة في مواجهة « اللا أنا ، الهائلة ، وأدى ذلك الى تقوية الشمور بالذات ، وتنمية الذاتية المزهوة ، لكنه أوجد أيضا شعورا بالحيرة والضياع ، لقد شجع ظهور « الأنا » النابوليونية ، وهى في نفس الوقت « الأنا » الباكية المنتجة عند صور وتماثيل القديسين ، « أنا ، المتأهبة لغزو العالم والتي ترتجف مع ذلك خوفا من الشمور بالوحدة ، أنا ، الكاتب والفنان ، المنعزلة والمنطوية على ذاتها ، والتي تكافح من أجل البقاء عن طريق بيع نفسها في الأسواق ، وهي مع ذلك تتحدي العالم الرأسمالي « بعبقريتها ، وتحلم بالوحدة الضائعة ، وتشتاق الى حياة الجماعة التي يصورها لها خيالها محسدة في الماضي أو في المستقبل ، ان الثالوث الحدلى : الفرض « وحدة مجسدة في الماضي أو في المستقبل ، ان الثالوث الحدلى : الفرض « وحدة المناقض ، والنقيض « الغربة والعزلة والتفتت ، ، ثم التركيب الجديد « اذالة التناقض ، والتلاؤم مع الواقع ، والوحدة بين الذات والموضوع ، والمودة الى الفردوس ، ، هذا الثالوث هو لب الرومانسية ،

وقد بلغت جميع هذه التناقضات الكامنة فى الرومانسية ذروتها بتأثير الحركة الثورية التى كانت بدايتها مع حسرب الاستقلال الأمريكية وتهايتها مع معركة واترلو •

وكان الموقف من الثورة \_ أو من بعض وجوهها بالتحديد \_ من الموضوعات الرئيسية للحركة الرومانسية • وكانت هذه الحركة تنقسم عند كل نقطة حاسمة في تطور الأحداث الى جناحين : تقدمي ورجعي • وتكرر ذلك المرة بعد المرة • وأثبتت البرجوازية الصغيرة في كل مرة أنها التناقض مجسدا •

ومع ذلك فهناك أشياء مشتركة بين الرومانسيين جميعا ، فى مقدمتها كراهية الرأسمالية ( وان كان بعض الرومانسيين ينظر اليها من ذاوية أرستقراطية ، على حين ينظر الآخرون اليها من الزاوية الشعبية ) ، ثم

ذلك الاعتقاد الفاوستى أو البايرونى بأن الفرد يعانى نهما لا يشبع وأخيرا قبول الفكرة التى وصفها ستابدال بأنها و فكرة الحماسة الأصيلة ، وبقدر ما زاد ميل النظرة الرسمية الى الاعلاء من قدر الانتاج المادى وتخصيصه بالثناء ، ومع نشوء قشرة ظاهرية من الاحترام تحيط بالداخل القذر لدنيا الأعمال – زاد الفنانون والكتاب من جهودهم للكشف عن قلب الانسان ، وتفجير ديناميت الحماسة والأشواق فى وجه العالم الرأسمالى الذى يبدو فى الظاهر مرتبا ومنسقا ، وبقدر ما كشفت أساليب الانتاج الرأسمالى أن جميع القيم نسبية ، ازداد الميل الى اعتبار الحماسة أى عمق الشعور بالتجربة – قيمة مطلقة ، فكتب كتس يقول : انه لا ينق بشيء ثقته « بوداد القلب » ، وفى المقدمة التى كتبها شيللى لمسرحية بشيء ثقته « بوداد القلب » ، وفى المقدمة التى كتبها شيللى لمسرحية مناهرون » يقول : ان الحيال أشبه ما يكون بالآلهة عندما تتجسد لتكفر عن خطبئة البشر الفانين و أما جيريكو الذى وصفه ديلاكروا بأنه « متطرف فى كل شيء » فقد تحدث فى احدى مقالاته عن « حمى الجذل التى تطبع بكل شيء و تغلب على كل شيء » كما تحدث عن « حمى الجذل التى تطبع من أن تشق طريقها و تخرج الى النور » •

ولا شك في أن الرومانسية شقت طريقها بقوة • لقد اندفعت نحو الوحشى والغريب • ومضت نحو الآفاق التي لا تحدها حدود • لكنها كانت تعود بالمرء أيضا الى شعبه ، والى ماضيه ، والى طبيعته الخاصة • ان جميع الرومانسيين الكبار قد أعجبوا بنابليون • هذه « الذات الكونية » ، هذه الشخصية غير المحدودة • لكن الحركة الرومانسية ارتبطت في الوقت نفسه بحركات التحرر الوطنى • وفي ايطاليا استقبل فوسكولو (\*) نابليون بنشيد عنوانه «الى بونابرت بعلل التحرير » وفي ٢٨٠٧ تقدم الى نابليون بطلب اعلان استقلال الجمهورية الكيسالية • أي ايطاليا • ثم انقلب آخر

<sup>(\*)</sup> اوجو فوسكواو (١٧٧٨ - ١٨٢٧) شاعر ايطالي . كان في البداية متحمسا للثورة الفرنسية ومبادئها . كتب قصيدة مشهورة في الإشادة بنابليون محرر اوربا ، لكنه اصيب بخيبة أمل بعد توقيع معاهدة كمبو فورميو التي تنازل فيها نابليون عن مدينة البندقية للنمسا .

الأمر شديد الكراهية لنابليون الفاتح. كذلك شعر ليوباردى (\*) بالمرارة وخيبة الأمل ازاء هذا البطل الفرنسي الذي رفض تحرير بلاده ، فكتب في احدى قصائده المعروفة باسم « كانزوني » يقول :

السلاح ، أعطونى السلاح ! وحدى سوف أكافح ، وحدى سوف أموت ولتتعطف السماء وتجعل دمى معث الهام لقلوب الايطاليين

أما في أوروبا الشرقية حيث لم تكن الرأسمالية قد انتصرت بعد ، وحيث كانت الشيعوب لا تزال ترزح تحت نير نظام اقطاعي منهاد ، فكانت الرومانسية ثورية تماما • كانت صيحة لايقاظ الشيعوب حتى تنهض للكفاح ضد ظالميها الأجانب والمحلمين ، كانت نداء للوعي الوطني وصراعا ضد الاقطاع والاستبداد والحكم الأجنبي • وقد اجتاح شعر بايرون تلك البلاد كالعاصفة • وأصبحت اشادة الرومانسيين بالأدب الشعبي والفن الشعبي سلاحا لاثارة الشيعوب ضد ظروف معشتها المنحطة، كما أصبحت الفردية الرومانسية وسيلة لتحرير الشخصية الانسانية من القيود التي سحقتها في القرون الوسطى • لقد كانت الثورة البرجواذية الديمقراطية ، التي لم تتحقق حتى ذلك الحين في الشرق ، تومض وبولندا •

لكن على الرغم من هذه الفروق فى الصورة التى بدت بها الرومانسية فى البلاد المختلفة ، نجد أنه كانت لها صفات مشتركة فى كل مكان : شعور بالقلق الروحى فى دنيا لا يستطيع الفنان أن يشعر فيها بالاستقرار ، وشعور بالعزلة والغربة نشأ عنه توق الى قيام وحدة اجتماعية جديدة ، واهتمام بالشعب وأغانيه وأساطيره ( واكتسى الشعب فى أذهان الفنانين

<sup>(</sup> الكونت جياكومو ليوباردي (١٧٩٨ - ١٨٣٧) شاعر ايطالي ٠

بوحدة أسطورية ) واحتفاء بالتميز المطلق للغرد ، والذاتية البايرونية التي لا تقف عند حد ، وظهر في عصر الرومانسية لأول مرة الكاتب « الحر ، الذي يرفض كل قيد وكل ارتباط ، والذي يتصور نفسه خصما للعالم الرأسسمالي في حين أنه يعترف في نفس الوقت – عن غير وعي – بالمبدأ البرجوازي المتعلق بالانتاج من أجل السوق ، وبهذا الاحتجاج الرومانسي على القيم الرأسمالية ، وبهذا التحرر الذي دفع الكتاب في آخر الأمر الى البوهيمية ، جعل هؤلاء الكتاب من انتاجهم نفس ذلك الشيء الذي أرادوا الاحتجاج عليه : جعلوه سلمة للسوق ، ورغم أن الرومانسية أرادوا الاحتجاج عليه : جعلوه سلمة للسوق ، ورغم أن الرومانسية ونحن نجد في الحركة الرومانسية منذ ذلك الحين بذورا لجميع القضايا التي نعتبرها اليوم من قضايا الفن الحديث ،

وأدى المركز الجغرافي الوسيط الذي تشغله ألمانيا بين العالم الرأسمالي في الغرب والعالم الاقطاعي في الشرق ، كما أدى « البؤس الألماني ، الذي كان نسجة لتطورات تاريخية قاسية ، أديا الى جعل الرومانسية الألمانية أشد الحركات الرومانسية في العالم كله تناقضا وتضاربا ، اذ أن « الافاقة الرأسمالية من سحر الفن ، بلغت المانيا قبل أن تبلغها الثورة البرجوازية الديمقراطية ، لقد تبددت الأوهام قبل أن تسيطر على النفوس ، واتجه الرومانسيون الألمان ، في سخطهم على ما يصحب الرأسمالية من تقلسات الرومانسيون الألمان ، في سخطهم على ما يصحب الرأسمالية من تقلسات نورية ، لا الى السخط على تلك التقلبات وحدها بل وعلى كل ما يصحبها من مضاهيم وأفكار ، وأدرك همايني ما في ذلك السحخط من عناصر من مضاهيم وأفكار ، وأدرك همايني ما في ذلك السحخط من عناصر الاحتجاج على الرأسمالية فكتب يقول :

« ربما كان عدم الرضا عن عبادة المال المنتشرة اليوم ، والبرم بوجه الأنانية الشائه الذي يرونه قابما في كل مكان ، هما اللذين دفعا في أول الأمر بعض شعراء المدرسة الرومانسية في المانيا ــ على شرف مقاصدهم ــ الى الاحتماء من الحاضر بالماضي والى الدعوة للعودة الى القرون الوسطى » •

لقد صاح الرومانسيون الألمان « لا » في مواجهة الواقع الاجتماعي الذي رأو. يتطور أمام أعينهم • لكن السلبية المجردة لا يمكن أن تكون موقفا فنيا طويل الأمد ، بل لا بد لهذا الموقف \_ حتى يكون منتجا \_ أن يشير الى « نعم » • • تماما كما يشير الظل الى الجسم الذي يصدر عنه • و « نعم » هذه لا يمكن في آخر الأمر الا أن تكون دفاعا عن طبقة اجتماعية يتجسد فيها المستقبل • وفي بلاد الغرب ، كانت الطبقة العاملة قد بدأت تنهض وراء البرجوازية • وفي الشرق كان الشعب بأسره ـ فلاحين وعمالاً وبرجوازيين ومثقفين \_ يعارض نظام الحكم • لكن الرومانسيين الألمان الذين كانوا يرون في رجل الأعمال الرأسمالي شيئا كريها عالم يكن في وسعهم بعد أن يروا في الطبقة العاملة الألمانية البائسة قوة قادرة على بناء المستقبل ، لذا حاولوا الهروب الى الماضي الاقطاعي بعد تبرثت مما لصق به من العيوب • واستطاعوا في أثناء ذلك أن يقدموا بعض الجوانب الايجابية التي ضمها الماضي في مواجهة الجوانب السلبية المقابلة لها في الرأسمالية ، كتلك الرابطة الوثيقة التي كانت تجمع بين المستهلك والمنتج أو صاحب الحرفة أو الفنان ، وتلك البساطة في العسلاقات الاجتماعية ، والشعور الجماعي المتين ، وذلك التكامل في الشخصية الانسانية الراجع الى تقسيم للعمل أكثر استقرارا وأقل ضيقًا • غير أن تلك العناصر انتزعت من محيطها وبرئت من عيوبها فأضفى عليها طابع وهمى قبل أن توضع في مواجهة فظائع الرأسمالية التي كانوا محقين في تقدها • ان الرومانسيين الذين كانوا يتطلعون الى « شمول ، الحياة ، لم يكونوا قادرين على النفاذ بأبصارهم الى الشمول الحقيقي للعمليات الاجتماعية • وكانوا في ذلك أبناء مخلصين للعالم البرجوازي الرأسمالي، فهم لم يدركوا أن الرأسمالية بقضائها على كل استقرار اجتماعي ، وتحطيمها لكافة العلاقات الانسانية الأساسية ، وتفتيتها للمجتمع ، انسا تمهد الطريق أمام امكانية قيام وحدة جديدة •• وذلك على حين لا تستطيع هي على الاطلاق أن تنشىء « كلا ، جديدا من الأجزاء المستنة .

كان نوفاليس ـ وهو أشد الرومانسيين الألمان أصالة ، وهو الذي جمع بين الكفاية العظيمة والعقل العظيم ـ كان على ادراك واضح للجوانب الايجابية في الرأسمالية ، وقد كتب هذه العبارة المدهشة :

« ان روح التجارة هي روح العالم • انها الروح الرائعــة الصافية البسيطة ، فهي تدفع كل شيء الى الحسركة ، وتوجيد رابطة بين جميع الأشياء • انها تخلق الدول والمدن ، الأمم وأعمال الفن • انها روح الحضارة وروح كمال الانسانية » • لكن وميض مثـل هذه الأفكار كان غالبًا ما يختفي وراء خوفه من سيطرة الآلة \_ في كل شكل من أشكالها \_ على الحياة بأسرها • وهاجم نوفاليس الدولة الجديدة ، الدولة النجارية الرأسمالية الناشئة في المانيا فقال: « ان الشكل المعتدل من أشكال الحكومة هو شبه دولة فقط ، وهو أداة مصطنعة قليلة الاحتمال • ولذا تبغضها جميع العقول العظيمة • ومع ذلك فهي الشكل المفضل في هذه الأيام • أما آذا أمكن تحويل هذه الأداة الى كاثن حي ذي قوة مستقلة ، لكانُ في ذلك حل لأكبر القضايا ، • وهذا هو المفهوم « العضوى ، الذي يقدمه الرومانسيون جميعا كمقابل للمفهوم « الميكانيكي » : » ان بداية كلّ حياة لا بد أن تكون معادية للنظام المكانيكي \_ فهي اندفاع عنيف \_ وبالتالي فهي مخالفة للنظام الآلي للأشياء ، • وقد أبرز هوفمان هذا التناقض في مؤلفاته حتى جعل منه معركة رهبية بين الأنسان والآلة ، وكان كل انتاجه \_ على حد تعبير هايني \_ « لا يعدو أن يكون صيحة فزع امتدت على طول عشرين مجلدا ، • وأصبحت الاشـــادة الرومانســية بكل ما هو «عضوى » ، كل ما ينمو أو يتشكل بصورة طبيعية ، أصبحت احتجاجا رجعيا على ما انتجته الثورة ؟ اذ كان الرومانســيون يرون في الطبقــات الاجتماعية القديمة شيئًا «عضويا» على حين يرون في الحركات والأوضاع التي أوجدتها الطبقات الجديدة شيئًا « ميكانيكيا ، خيبًا • لا يعجوز لنا أن نقلق العالم من نومه • ولا ينبغى استبدال اليوم الجديد بالليل القديم • ان نوفاليس يتساءل في « أغاني الليل » : هل لا بد أن يعود الصباح في كل يوم ؟ ألا يمكن أن تفقد هذه الأشياء الدنيوية قوتها واسمترارها ؟ ان الصناعة المدنسة تبتلع عدات الله السالمة المسترارة

غلالة الليل السماوية

وكتب قردريك شليجل يعترض على تعبير «العصور المظلمة» ويقول: ان هذه « القترة الهامة من تاريخ البشرية » يمكن فعلا أن تقارن بالليل.

« لكن يا له من ليل مرصع بالنجوم! يبدو أننا نعيش الآن في حالة التقالية غائمة قلقة بين النور والظلمة • ان النجوم التي كانت تضيء ذلك الليل قد شحبت بل واختفى أكثرها • لكن النهار لم يشرق بعد • وسمعنا أكثر من مرة عن وشك بزوغ شمس جديدة من الادراك والاشراق • لكن الواقع لم يصدق تلك الوعود المتعجلة • واذا كان هناك أمل في تحقيقها فانما مصدره ما نشعر به من برودة ، فقد اعتداا أن يزخر هواء الصباح بالبرودة قبل شروق الشمس » •

وهكذا نجد الى جانب عارة « الأوهام الضائعة » التى تتردد كثيرا » عبارة أخرى هى « الشعور بالبرودة » » ومصدرها الشعور بالعزلة وبأن العالم لا يستقبلنا مفتوح الذراعين • وهذه النغمة التى عزفها الرومانسيون لأول مرة » لم تتوقف بعد ذلك أبدا • بل انها على العكس أخذت تتضاعف وتتردد طوال مرحلة تطور العالم الرأسمالي وذلك نتيجة للغربة المتزايدة التى يشعر بها الانسان في الحياة » وما صحب هذا الشعور من شوق متصل للعودة الى الدف والأمان » الى حالة تشبه له في الحيال له رحم الأم » وكذلك شوق الى راحة الموت » ذلك الشوق الميز للرومانسية الألمانية • فهي تنظر الى الموت كما لو كان هو الوحدة المرجوة » هو « الكلية » الشاملة :

فى يوم ما سوف يكون الكل جسدا حيا جسدا واحدا •• وسيسبح ذلك الزوج السعيد فى دم سماوى عجبا ، لقد احمرت وجنتا البحر وتحولت الصخرة الى لحم ذكى الرائحة

ان هذه النظرة الجنسية التي تشمل الكون بأسره ، وهذه الرغبة في الموت ـ وهما من سمات الروماسية ـ كانا مقدمة لبعض الآراء التي نادي بها سيجموند فرويد فيما بعد .

وكذلك كان فسردريك شليجل ، بمفهسومه عن « الديونيسي » و « الأبولوني » ، ممهدا لآراء فردريك نيتشه، وقد كتب نوفاليس يقول:

« أن أعضاء الفكر هي الأعضاء الجنسية للطبيعة ، هي مبايض العالم » .

ان الواقع بالنسبة للعقل الروماسي ، ملغى الغاء أو على الأقل مشوه تشويها فظيما وتائه في السخرية ، يقول فردريك شليجل :

« أن الشعر الألماني ينفس في الماضي انفعاسا متزايدا ، وتمتد جذوره الى الأساطير التي ما زال تيار الحيال فيها طازجا صادرا من المنبع، وهو لا يستطيع أن يدرك الأوضاع الواقعية في العالم المعاصر الا من خلال السخرية ، وذلك اذا أدركها أصلا ، ،

## وكتب نوفاليس :

« لا بد من اضفاء الرومانسية على العسالم بأسره ، فبذلك نكتشف المغزى الأصلى للكاثنات مرة أخرى : باضفاء مغزى سام على المألوف من الأشياء ، باضفاء مظهر غامض على الأشياء العادية ، واضفاء كبرياء المجهول

على المعلوم ، وسيما غير المحدود على المحدود ٠٠٠ واذا كنا لا نرى أنفسنا نعيش في عالم الأحلام ، فانما مرجع ذلك الى ضعف أعضائنا وحواسنا ، ٠

اننا لا نستطيع بلوغ « عالم الأحلام » وراء هذا العالم الواقعي الا عندما نتخلي عن العقل الواعي ونطلق العنان للخيال • ومن هنا يقترح نوفالس نظرية جديدة للفن:

« قصص بلا عقدة ، تقوم على النداعى كما يحدث فى الأحلام ، وقصائد ليس فيها غير النغم ، تزخر بالألفاظ ذات الجرس والرنين ، لكنها أيضا خالية تماما من المعنى والترابط ، وليس فيها غير بضعة أبيات مفهومة على الأكثر ، وهذه أيضا ينبغى أن تكون أشتاتا من أشياء متاينة تماما ، •

ان هذا الاحساس بأننا نحيا في عالم مميزق ، عالم مؤلف من أشتات ، هذا الهروب من الواقع الى التداعى الذى لا يحكمه منطق أو رابطة ، باعتباره الوسيلة لادراك الواقع الغامض \_ كل هذه الأفكار التى نادى بها لأول مرة الرومانسيون الرواد ، أصبحت فيما بعد مبادىء فنية مقبولة في العالم الرأسمالي •

بيد أن الاحتجاج الروماسي على المجتمع البرجوازي الرأسمالي في شكل الهروب الى الماضي ، كان له أيضا جانبه الايجابي ، فهناك نهار كما أن هناك ليلا ، ووجد ذلك تعبيرا عنه في التطلع الملهوف الى الوحدة والايمان النبيل بقدرة الانسان على التحكم في مصيره ،

لقول نوفاليس أيضا: « ان العيش المشترك ، ان صفة الجمع ، هي جوهر كياننا • والقيد الذي يختقنا هو عجزنا الروحي : اننا اذا زدنا أعمالنا ووسعنا نطاقنا ملكنا مصائرنا بأيدينا • • • واذا أوجدنا التآلف بين عقلنا وعالمنا أصبحنا على قدم المساواة مع الآلهة ، •

ثم تظهر بوادر رؤيا للمستقبل: « انها بداية عصر جديد للعالم ٠٠ يسوده الشعر والثقافة » ٠

ولكن في النهاية ، أدت الجوانب السلبية المنكفشة الى الماضي في

الرومانسية الألمانية ، أدت الى تحول كثير من الكتباب الرومانسيين الى كاتوليكيين متعصيين ورجعيين متزمتين ، فنجد فردويك شليجل مثلا يدعو الى فن « يتسم بعجمال الاحسباس المسيحى الصافى » ويستنكر « الفتنبة الزائفة التى تصحب الحماسة المحمومة ، تلك الهوة التى يميل شيطان لورد بيرون الى الاتحدار اليها أكثر فاكثر » .

وهكذا نجد أنه بينما كان لورد بايرون يمسوت بحمى المستنقعات وهو يقاتل من أجل حرية اليونان ، وبينما كان سستاندال يؤيد حركة التحرر الوطني في إيطاليا، وبينما كان بوشكين يناصر حركة الديسمبريين، تحول كثير من الرومانسيين الألمان الى أذناب لمترنيخ ، وحقت عليهم كلمة هايني القاسية : « انهم حسزب الأكاذيب ، هم خدم الحلف المقدس ، الداعون الى اعادة كل ما عرفه الماضى من بؤس وفظائع ومساخر ، .

ونحن عندما ندرس الرومانسية الألمانية وكل ما أعقبها من حركات مشابهة ، ينبئى أن نحلل تناقضاتها الداخلية ، وأن ندرك ما فيها من جوانب سلبية وايجابية ، فنحن نجد فيها دائما هذا الصراع : من ناحية هناك احتجاج عميق على القيم البرجوازية وعلى الآلة الرأسمالية ، ومن ناحية أخرى هناك خوف من عواقب الثورة وهروب الى الغموض والحيرة يؤديان حتما الى السقوط في هوة الرجعة ،

ان الرومانسية الألمانية نموذج لجميع الحركات المنقسسمة على نفسها التى انتشرت فيما بعد بين المثقفين فى العالم الرأسمالى ، ومن بينها فى هذه العصر التعبيرية والمستقبيلة والسريالية ، ومن مظاهر التناقض فى هذه الحركات أيضا أنه لا يمكن أن يقال بأى حال : ان جميع الفنانين المنتمين الجما رجعيون ، فنحن نجد بين الرومانسسيين الألمان أشخاصا كهاينريش اليها رجعيون ، فنحن نجد بين الرومانسيين الألمان أشخاصا كهاينريش هايئى ونيقولاوس ليناو (\*) أصبحا ثوريين ، كما نجد أشخاصا آخرين كاولاند وايخندورف لم يرتبطا يوما « بحزب الأكاذيب » ،

<sup>(</sup>本) ليقولاوس ليناو (١٨٠١ ــ ١٨٥٠) شاعر نمسوى وعازف كمان ممتاز ، يغلب على شغره الحزن ، أصيب بلولة تبل وفاته بست سنوات ،

ویجب أن نذكر أیضا أن فریقا من الرومانسین تطور الی النقد الواقعی للمجتمع ، وكذلك نجد أن الرومانسیة والواقعیة ارتبطا أوثق الارتباط فی أعمال كثیر من الكتاب الكبار : بایرون وسكوت ، كلیست وجریلارزر (\*) ، هوفمان (\*\*) وهاینی ، ستاپدال وبلزاك ، بوشكین وجوجول ، مع تغلیب للجانب الرومانسی أحیانا وللجانب الواقعی أحیانا أخری ، وتوماس مان ، الكاتب الواقعی العظیم فی الفترة المتأخرة للعصر الرأسمالی ، انها یضرب بجذوره فی تراث الرومانسیة الألمانیة ، وخاصة فی ذلك اللعب الباهر بالمعانی الذی تبثل فی كتاباته الساخرة ،

## الفن الشعبي :

أدت الرومانسية « في عمومها لا الرومانسية الألمانية وحدها » الى تطوير مفهوم « الفن الشعبي » الذي أصبح يشكل عنصرا أساسيا من عناصرها • فالرومانسية في سعيها الى اعادة الوحدة المفقودة بين الفرد والجماعة ، والى توفير الاندماج بينهما ، وفي احتجاجها على الغربة الناجة عن الرأسمالية ، وقد اكتشفت الأغاني الشعبية والفنون الشعبية ، فلم تلبث أن نادت « بالشعب ، اماما لها ، ونادت به باعتباره وحدة عضوية متجانسة !

وأدى هذا الفهوم الروماسى للشعب ، الذى يرى فيه جوهرا خارجا عن فوارق الطبقات وفوق هذه الفوارق ، جوهرا له « روح شعبية ، جماعية خلاقة ، أدى هذا المفهوم الى احداث بلبلة ما زالت موجودة حتى اليوم ، فما زال الكثيرون منا يستخدمون عبارة « الشعب ، دون أن يكون في ذهنهم معنى واضح لما يقصدون .

<sup>(\*)</sup> فرانز جريلبارزر (١٧٩١ - ١٨٧٢) مؤلف مسرحى نمسوى ، قضى حيساة بائسة فى العمل وفى الحب ، كتب مجموعة كبيرة من المسرحيات التاريخية الشعرية ، لعله عُول مؤلف نمسوى يكتسب شهرة عالمية ،

<sup>( \*\*)</sup> أرنست تيودور ولهلم هوقمان (١٧٧٦ - ١٨٢٢) كاتب ومؤلف موسيقى ورسام كاريكاتي ، نشأ في أسرة نقيرة وعاش حياة مضطربة ، من مؤلفاته المشهورة أوبر أ «أوندين» .

وقدمت الرومانسية الفن الشعبى باعتباره مقابلا لجميع أشكال الفن الأخرى ، باعتباره ظاهرة «طبيعية » في مقابل الظواهر المصطنعة • ووأت الرومانسية في عدم نسبة هذا الفن الى مؤلف محدد دليلا على قدرة «الجماعة » على الابداع التلقائي • وهي هنا تتحدث عن جماعة غامضة بلا فردية ولا وعي • وأسهم في تضليل خطى الرومانسية أبيات كهذه التي تقول:

من الذى ألف الأغنية الحلوة ؟ ثلاث بطات جاءت بها عبر النهر اثنتان رماديتان وواحدة بيضاء

فقد تكون هذه صورة شعرية ، ولكنها لا يمكن أن تقبل كحقيقة أو كرمز ، ولا شك في أن الفن الشعبي يعبر عن شيء مشترك بين عدد كبير من الناس ، ولذا فهو يصور أفكار الجماعة ، لكن ذلك لا يصدق على الفن عموما ، فالفن انما نشأ يل الفن الشعبي وحده بل هو يصدق على الفن عموما ، فالفن انما نشأ ليسبع حاجة جماعية ، ولكن حتى في العصر الحجري كان الفرد يلسبع حاجة جماعية ، ولكن حتى في العصر الحجري كان الفرد يلسب أو الساحر – هو الذي يحول رغبات الجمساعة واحتياجاتها الى كلمات أو أشكال ، ان رسوم الكهوف وملاحم الماضي البعيد ، بل والأغاني الشعبية أيضا ، هي من انتاج مؤلفين أفراد استعانوا بطبيعة الحال بكنز من الأساليب الموروثة ،

وكان موقف الروبانسيين من الفن الشعبى هو قبوله على علاته دون نقد أو تمحيص و مجموعة الشعر الشعبى التي أصدرها برنتانو وأرنيم (\*) عبارة عن «خرج» تلتقى فيه القصائد الرفيعة الأصيلة بقصائد غثة ليس لها قمة أو وزن ه

<sup>(\*)</sup> كلمنسى ماريا برنتانو (١٧٧٨ - ١٨٤٢) شاعر آلمانى ، كان صديقا وزميلا لاكيم فون أدينم (١٧٨١ - ١٨٣١) وقد طانا كثيرا في أوربا ، وأصدرا ألجزء الاول من مجبوعتهما للشعر الشعبى سنة ١٩٠٨ ، وأنشآ مركزا لانصار الشعر الشعبى ضم عددا من الشعراء الرومانسيين الشبان ، وكانا يصدران مجلة خاصة بهذا المركز ،

ويمكن الاستشهاد بالكثير من هذا الشعر لتأكيد وجهة النظر المخالفة للرومانسية والقائلة بأن الفن الشعبى لا يعدو أن يكون صورة جانبية أو فرعية من صور الفن الرفيع (تماما كما يرفض كثير من العلماء المحدثين اعتبار الفيروس مرحلة انتقال بين المادة الجامدة والماةد الحية ، وانما يعتبرونه نتيجة لنكسة في التطور) •

وهذه النظرية في رأيي لا تعالج الأمر الا من جانب واحد ، شأنها في ذلك شأن النظرية الرومانسية نفسها ؟ اذ من المحتمل أن كثيرا من الأغاني الشعبية جاءت نتيجة لنكسة في التطور \_ فهي أشتات من ملاحم الطولة أو القصائد الدينة أو أغاني الشعراء المنشدين وقد اتخذت صورة شعمة \_ لكننا لا نستطع أن نقف عند هذا الحد ، ولا يجوز أن ننسي أن ملاحم البطولة نفسها ترجع أصولها الى الأساطير والخرافات القديمة التى نشأت في ظل أوضاع اجتماعية لم تكن قد تكونت فيها بعد طبقة حاكمة ، وبالتالى لم يكن قد نشأ بعد نقيضها ألا وهو « الشعب ، • كان الفن عند ذلك يعبر عن جماعة يمكن أن يقال انها متجانسة • ولا شك في أن الأغاني الشبعسة نشبأت في كثير من الحيالات من نفس ذلك المصيدر (الأساطير والخرافات) ، دون أن تمر بالمرحلة الانتقالة ، مرحلة الفن الرفيع المعبر عن مطالب طبقة حاكمة • ان الأغاني الشعبية والفنون الشعبية ينتج بعضها الفلاحون ( بشكل يزيد في بعض السلاد وينقص في بلاد أخرى ) ويميل التراث القديم بين هؤلاء الفلاحين الى البقاء لأمد طويل. غير أن هذه الفنون هي في معظمها من انتاج الطريق ، من انتاج الشارع، بما فيه من صناع مستقلين وكهنة مارقين وطلاب علم طوافين وصبيان يسعون الى اتقان حرفة ما ورجال يشتغلون بترويض الحوانات أو بالسحر من كل نوع ٠

و تحن لا نجد الأغانى الشعبية أو المسرحيات الشعبية أبدا في صورة نهائية « معتمدة » • فهي دائما تتغير وتتبدل أثناء عملية النقل ، وهي أحيانا

تزداد ثراء وقيمة نتيجة لهذه التغييرات ، لكنها غالبا ما تنحدر قيمتها فيقل ادهافها أو لعلها تصبح أرق مما ينبغي .

وقد قام بيلا بارتوك بمحاولة لتنقة الموسيقى السعبية المجرية وتخلصها مما طرأ عليها من اضافة أو تشويه ، واعادتها الى أصلها طازحة قوية ، ويمكن أن يحدث شىء كهذا بالنسبة للفن الشعبى فى مجموعه ، مع مراعاة أنه يندر جدا التأكد من أن هذا الشكل أو ذاك هو الشكل «الأصلى » للعمل الفنى ، اذ أن من طبيعة الفن الشعبى ذاته أن تكون له صور متعددة ، والشىء المكن حقا \_ وذلك هو مصدر النجاح الكبير الذي حققه بارتوك \_ هو استبعاد ما علق بهذا الفن من زبد وشوائب ، من غلظة أو عاطفة زائدة ، بالرغم من أن هذا الزبد نفسه قد يكون أيضا عنصراً ، شعبا » .

و تحن نلمس فى الأغانى الشعبية التراث المنحدر من الجماعة القديمة مختلطا فى الغالب بعنساصر ناشئة من الصراع بين « الشعب » والعلمية الحاكمة ، وقد أورد فريزر فى مجموعته « الغصن الذهبى » مثالا نموذجيا لهذا المزيج من العناصر التقليدية والعنساصر النابعة من الصراع العلمقى للفلاحين ضد ملاك الأرض ، يقول:

يعمد الفلاحون في بعض أنحاء بوميرانيا في وقت الحصاد ، الى ايقاف أى شخص يمر بهم بوضع حبل مجدول من أعواد القمح في طريقه ، ثم يلتفون حوله في حلقة، وهم يشحذون مناجلهم على حين يقول قائدهم:

الرجال مستعدون

والمناجل جاهزة

والقمح وافر

والسيد يجبُ أن يحصد .

ثم يكررون عملية شحذ المناجل •

وفى مدينة رامين بأقليم ستتن يخاطب الفـلاحون الغريب الواقف فى وسطهم بقولهم:

> سنغرب السيد بسيفنا المسلول

هذا السيف الذي أصاب سنانه المراعى والحقول سنانه أصاب أمراء ونبلاء

> ان العمال كثيرا ما يشعرون بالعطش فاذا قدم السيد البيرة أو النبيذ فسوف تنتهى اللعبة حالا أما اذا لم يستجب لرجاتنا فحق للسيف أن يضرب

اتنا نرى هنا عناصر ثلاثة ظاهرة بوضوح: فالسحر القديم من عصر ما قبل التاريخ ما زال باقيا بين الفلاحين البدائيين الذين لم تمسمه الرأسمالية بعد ، ثم سخط الفلاحين على الأمراء والنبلاء الذين يريدون « حصدهم حصدا ، ، ثم تدهوز المعنويات نتيجة للفسل الذي منيت به حركات الفلاحين المتكررة ، يظهر في الاستعداد لبيع أنفسهم في مقابل أكواب البيرة والنبيذ ، وهذه الرغبة الفظة العدوانية في سبيل الحصول على مادية ،

- اننا نجد للكثير من الأغانى الشعبية عمدودا فقريا يرجع الى عصر ما قبل التاريخ ، وقد أحاطت به مجموعة من الموضوعات التى ظهرت بعد ذلك ، شأ بعضها من المنازعات والاحتكاكات الطبقية ، على حين نشأ بعضها الآخر من عوامل الفساد والانحطاط الكامنة في المجتمع الطبقى •

ونحن نجد في بعض الشعر الشعبى ثورية أصيلة ، وفي بعضه الآخر ركاكة وضحالة ، ومن نماذج الشعر الأصيل كثير مما كتب غن روبين هود ، كما نلمس تحديا صارخا في الكثير من الأغاني الشعبية الألمانية مثل أغنية شوارتنهالس المسكين !

أخذت سيفى بيدى
وربطت جرابه الى وسطى
فلم يكن هناك جواد أركبه
وسرت بعيدا
والتزمت الطريق الرئيسى
ثم ظهر على الطريق ابن رجل غنى
فاضطررته أن يترك لى كيس نقوده
أو فى أغنية العروس المتعجرفة:

أو فى آغنية العروس المتعجرفة :
أنا لا أحب أكل الشعير
ولا أحب النهوض الباكر
سوف أصبح راهبة
وان لم تكن هذه رغبتى أبدا
وكل من يتمنى لفتاة مسكينة مثلى
أن تسجن وراء أسوار الدير
فانى أتمنى له مصيبة مماثلة
بل ومصيبة أكبر •

\*\*\*

لكن هناك أغانى أخرى ، ضمتها مجموعة برنتانو وأرنيم مع هذه الأغانى ، تزخر بالخنوع الذليل والغموض الفارغ وفتات موائد السادة . فأى قيمة مثلا لهذين الستين الرككين :

يا للمعجزة! لقد اجتمعت في ابن الله الحق ، اجتمعت في شخص واحد ، طبعتان مختلفتان

أو في هذه الأغنية المتكلفة عن « حياة الراعي العفيف ، التي يبدو بوضوح أنها من تلك الموضوعات التي يكتبها الارستقراطيون عن الرعاة :

ليس فى الدنيا ما يمكن أن يقادن بمتعة الراعى فى المراعى الحضراء وفى الفيافى المزهرة مناك نجد الهناء الحقيقى

ان هذه الفوارق العميقة في الموقف الأساسي وفي الجودة ، تدحض النظرية الرومانسية القائلة بأن هناك « روحا شعبية » موحدة ، وتبين أن هذه الأغاني تعبر عن طبقات مختلفة وأوضاع اجتماعية متباينة ، بل وهي أيضا من انتاج أقراد على درجات متفاوتة من الموهبة والقدرة ، لقد تمثل الشعب عبر القرون مختلف الأشياء وأعاد انتاجها ، ان مختلف الأنسياء والشنة والغشة ، الأصيلة والرككة \_ أصبحت « شعبية » وليس في وسعنا أن نعجب مع الرومانسيين بالفن الشعبي بأسره ، ولا يسعنا الا أن نقيم هذا الفن بنفس المعايير التي نقيم بها أي شكل آخر من أشكال الفن: بمضمونه الاجتماعي وبعدى جودته ،

وعلينا فوق ذلك أن ندرك أن زيادة التصنيع تؤدى بشكل قاطع الى القضاء على الفن الشعبى • فاحتمالات تجدد الفن الشعبى اليوم بالإغتراف من حياة الفلاحين وأصحاب الحرف المشردين وأسلوبهم فى التعبير أصبحت احتمالات بعيدة جدا • ان الطبقة العاملة تمثل مضمونا جديدا وتتطلب وسائل جديدة للتعبير • وقد نشأت من خلال الحركات الثورية الواسعة « أغان شعبية ، جديدة كنشيد المارسلين أو نشيد الدولية أو أغانى الأنصار في كفاحهم من أجل الحبرية • والأناشيد التي كتبها أو أغانى الأنصار في كفاحهم من أجل الحبرية • والأناشيد التي كتبها أيسلر – قد أصبحت هي الأغاني الشعبية الجديدة للطبقة العاملة الثورية • أيسلر – قد أصبحت هي الأغاني الشعبية الجديدة للطبقة العاملة الثورية • أن فكرة « الشعب ، المتجانس الذي تسوده « روح شعبية ، غامضة مبدعة ، انما هي فكرة رومانسية لا تتفق مع هذا الغالم الرأسمالي المؤلف من طبقات

متعارضة والذى لن ينشأ فيه « الشعب » الموحد بالتدريج مرة أخرى الا من خلال بوتقة الصراع الطبقى ضد الطبقة السائدة • ان المغزى المثالى الذى أضفاه الرومانسيون الألمان على « الشعب » لم يكن مجرد وهم » بل كان أيضا مغزى رجعيا • فهو لم يكن معاديا للرأسمالية وحدها » بل هو معاد أيضيا لكافة مظاهر الصراع الطبقى » وهو يكتفى بترديد بضع عبارات عن « التضامن الاجتماعى » والقاء بضع عظات عن « أخوة » زائفة ومنافقة •

غير أن الاحتجاج الرومانسي على الدنيا البرجوازية الرأسمالية \_ رغم مظاهره المتعددة \_ لا يعدو أن يكون واحدا من ردود الفعل المحتملة من جانب الفنان ازاء واقع لم يعد يسعه الدفاع عنه • فقد ظهر الكتاب والفنانون البرجوازيون الذين طوروا بقوة ودأب رائمين مذهب الواقعية ، ذلك المذهب الذي يصور المجتمع القائم على التناقض تصويرا انتقاديا •

وكانت انجلترا وفرنسا وروسيا وأمريكا هي البلاد التي نحت فيها بشكل خاص محاولة تصوير الواقع الاجتماعي تصويرا جدليا واضحا لا خفاء فيه ولا ابهام ه

ولما كانت الرومانسية في المانيا والنمسا مختلفة عنها في البلاد الأخرى ، كذلك كان تطور الواقعية فيها أقل انطلاقا ، وآثارها أقل غنى بالقياس الى البلاد التي شهدت الانطلاق الرأسمالي في وقت مبكر ، واتخذ فيها هذا الانطلاق أشكالا ثورية ، أو القياس الى البلاد التي أدى فيها التخلف الاقتصادي والاجتماعي الشديد الى توحيد كافة الطبقات وجميع التخلف الاقتصادي والاجتماعي الشديد الى توحيد كافة الطبقات وجميع الناس على تباين مستوياتهم الطبقية في مواجهة النظام لسائد ، مما أدى الى ايجاد توترات متفجرة في ظل ضغط عنيف ، كان من أثر ذلك أن دعمت الطاقات الثورية بقوة لا تغلب ،

الفن للفن:

ان حركة « الفن للفن ، من الحركات المرتبطة بالرومانسة • اذ ولدت في العالم الرأسمالي بعد أن كانت مرحلته الثورية قد ولت • وكان مولد هذه الحركة مصاحبا لمولد الحركة الواقعية التي ترمى الى استكشاف المجتمع ونقد عبوبه وأخطائه • ان صبحة الفن للفن \_ كما نادى بها الشاعر العظيم بودلير الذي يعتبر في أعماقه واقعيا \_ هي أيضا احتجاج على الموقف النفعي الصارخ والاهتمامات العملية الكئيبة للرأسمالية • انها نشأت من تصميم الفنان على ألا ينتج سلما ، وذلك في عالم أصبح كل ما فيه سلمة للبيع • وقد حاول أن يثبت عكس هذا الرأى الكاتب الألماني الكبير والتر بنيامين الذي انتجر في سنة • ١٩٤ وهو هارب من الاستبداد الهتلرى ، والذي ما زالت كتاباته في انتظار من يترجمها الى اللغات الأخرى • كتب يقول في ساق تفسير جديد لمودليد :

« ان مسلك بودلير في السوق الأدبى ، وادراكه العميق لطبيعة السلعة ، أتاحا له \_ أو لعلهما فرضا عليه \_ الاعتراف بالسوق كاختبار موضوعي للانتاج الفني ٠٠ ان بودلير أراد أن يجد لانتاجه مكانا ٠ فكان مضطرا الى مزاحمة الآخرين ٠٠ وكان شعره زاخرا بالحيل الحاصة التي تهدف الى التفوق على جميع الشعراء الآخرين ، ٠

لكنى لا أرى هذا الرأى ، وقد كتبت منذ بضع سنوات أقول :

« ان بودلير يرفع راية الجمال المقدسة في مواجهة عالم الرأسمالية المتعجرف • فالمنافق الرخيص ورجل الفن الذي يتسكو من فقر الدم لا يريان في الجمال الا وسيلة للهروب من الواقع ، في شكل صورة قبيحة لأحد الأولياء أو القديسين ، أو مسكن مبتذل : أما الجمال المنبعث من شعر بودلير فانه تمثال فخم من الصخر ، هو ربة المصير الحازمة العندة ، كأنها ملاك النضب يحمل السيف الملتهب • عينها تعرى هذا العالم الذي يسوده القبح والابتذال واللانسانية • ان الفقر المقنع والمرض المستور

والرذيلة المكتومة تنكشف أمام هذا الجمال العارى الباهر • كأنما تقف الحضارة الرأسمالية أمام محكمة ثورية : نرى فيها الجمال يصدر حكمه وقضاء في أبيات من الحديد المصهور » •

غير أن بنيامين يمضى في تحليله الأخاذ قائلا ، ان العنصر الأساسي في الصورة التي نكونها عن بودلير أنه :

• « كان أول من أدرك \_ وكان لها الادراك آثاره العامدة \_ أن الرأسمالية بدأت تستحب من الفنان العمولة التي كانت تمنحه اياها • فأى عنولة اجتماعة ثابتة يمكن أن تحل محلها ؟ لست هاك طبقة أخرى على استعداد لتقديمها ، وأنسب مكان يمكن اللجوء اليه لكسب الرزق هو سوق الاستثمار • ولم يوجه بودلير همه نحو الطلب الصارخ القصير الأجل بل نحو الطلب الكامن الطويل الأجل • • • لكن كان من طبعة السوق الذي يكتشف فيه هذا الطلب ، أن يفرض أسلوبا للانتاج \_ وللحياة \_ يختلف أشد الاختلاف عن أسلوب الشعراء السابقين • لقد اضطر بودلير الى المطالبة بكرامة الشاعر في مجتمع لم تعد لديه كرامة من أي نوع حتى يمنحها لأحد ، •

المهم هنا أن العالم الرأسمالي لم يستطع « شراء » انتاج بودلير ولو بشكل غير مباشر • لقد كان ينتج من أجل سوق مجهول ـ ومن هنا عبارة « الفن للفن » ـ ولكنه كان ينتج في انتظار جمهور متوقع أو مستهلك منتظر • أما الملحوظات التي كتبها بودلير نفسه ففيها الكثير مما يدل على حيرته بين الموقفين ، وبالتالي فهي تؤيد وجهة نظري كما تؤيد وجهة نظر بنيامين على السواء • ان فنه بعيد عن الدنيا الرأسمالية ، فقد أقصى عنه القاريء البرجوازي بأنفة وكبرياء • ومع ذلك فقد حرص على أن يبهر بالصدمات المتصلة • كان بودلير يتحدث عن « قرفه » من الواقع ، وفي الوقت نفسه يتحدث عن تلك « المتعة الارستقراطية ، متعة اثارة استاء الوقت نفسه يتحدث عن تالوقع التجاؤه الى الفن للغن ، ومعني الناس » • وكان معني قرفه من الواقع التجاؤه الى الفن للغن ، ومعني

متعته الارستقراطية الرغبة في افزاع الذهن البرجوازي المنحط بجمال مخف ، بأدوات تعذيب براقة ، كان يرفض الانتاج من أجل المشترى الرأسمالي ، ومع ذلك كان يؤمن بالسوق الأدبى وينتج له باعتساره « الاختيار » الأخير ، لقد نادى الاقتصاديون الرأسماليون بمبدأ الانتاج للانتاج ، واقترن بهذا المبدأ شعاران آخران : هما « العلم للعلم » و « الفن للفن ، ومع ذلك نحد السوق ، في جميع هذه الحالات ، قابعا في الأرضية الحلفة ، • •

ان شعار الفن للفن هو محاولة وهمية للافلات الفردى من الدنيا البرجوازية الرأسمالية ، وهو في نفس الوقت تأكيد للمبدأ السائد في هذه الدنيا : مبدأ « الانتاج للانتاج » •

و نحن نحد فى انتاج بودلير بشكل بارز عنصر الاحتجاج الرومانسى وسلاح الاتهام القاطع • كما نجده يردد فى الكثير من آرائه عن الفن ، تلك الأفكار التى كان نوفاليس أول من صاغها •••

وكذلك نجد أن مالارميه \_ الذى يعتبر أشد المدافعين عن الفن للفن \_ يطبق فى شعره القواعد التى قدمها نوفاليس على أنها مبدأ الرومانسية :

« • • منغم وزاخر بالألفاظ ذات الجرس والرئين • • وليس فيها غير بضع أبيات مفهومة على الأكثر » • • وقد كتب هوجو فردريك فى كتابه « الشعر الغنائى الحديث » الذى تضمن تحليلا مرهفا لشعر مالارميه، كتب يلخص رأيه فى هذه العبارة :

« ان شعر مالارميه الفنائي تجسيد للاحساس الكامل بالعنزلة والأنفراد • فهو يرفض كل التراث المسيحي والانساني والأدبى • وهو ينكر على نفسه أى تأثير في الحاضر ، ويحتفظ بمسافة بينه وبين القارى، ، و لا يسمح بأن تغلبه النزعة الانسانية ، •

لقد حاول ما لارميه ، كما يقول هوجو فردريك ، أن يفلت من طوفان التفاهة :

« ان انتاجى فى نظر الآخرين أشبه بالسحب ساعة الغروب وأشبه بالنجوم : لا جدوى لها ٠٠ أشطبوا الواقع من أغانيكم ، فانه مألوف ٠٠ ان الشيء الوحيد الذى ينبغى للشاعر أن يفعله ، أن يعمل وعيناه تبحثان دوما عن عبارة : لم يحدث أبدا ، ٠

في هذا الشعر الخالص ، هذا الشعر الذي نزع منه كل واقع ملموس ، لا نعود نرى شيئًا من ثورة بودلير وسخطه ، فقد تحول الاحتجاج الى تراجع صامت ، وبينما تجد في شعر بودلير ودعوته الى الموت وحديثه عن « القائد القديم » وقفزه في الفضاء ، بينما نجد في ذلك نوعا من الارتماء في أحضان الجديد والمجهول \_ لا نجد في شعر مالارمه غير الحواء الحالص ، لا تكاد تخفيه تلك البراقع الشفافة أو الزخارف العربية السحرية ، بل ولا نعود نجد فيه ذلك « العالم الحرافي ، الذي كان نوفاليس يعتقد أنه سيجد فيه نفسه ، وانما نجد عالما باردا برودة الثلج لا تستطيع حتى الكائنات الحرافية أن تسكنه ، الفن للفن يقود الى فراغ ، وما حدث مع الرومانسية الألمانية يتكرر ، فالعنصر السلمي يتغلب مع مرور الزمن ، وينتهي الفن للفن الى أنغام مالارميه المتهافتة ، للى الغنائية الحالمة لدى هريديا (\*) ، وأخيرا الى الاستعلاء الارستقراطي لدى ستيفان جورج (\*\*) الذي انطوى داخل حلقة محدودة من مريديه ، لدى ستيفان جورج (\*\*) الذي انطوى داخل حلقة محدودة من مريديه ، وأخذ في تمحيد الشخصية المفتازة على حساب الجماهير العادية ،

<sup>(\*)</sup> جوزیه ماریا دو هریدیا (۱۸٤۲ – ۱۹۰۰) شاعر فرنسی من موالید کوبا . ابوه أسبانی وأمه فرنسیة ، اشتفل أمین مکتبة ، یعد من أبرز ممثلی النظریة البارناسیة فی الشعر ، جمع کل ماانتجه فی دیوان واحد یضم نحو ۱۲۰ قصیدة ، یمیل الی القصیدة التصیرة الزاخرة بالالوان والشدیدة الاحکام من الناحیة التکنیکیة .

<sup>(</sup>李春) ستيفان جورج (١٨٦٨ - ١٩٣٣) يعد رائد مدرسة الفن للفن في الشمسمر الالماني . قاد حركة الخروج على المدرسة الطبيعية في الشعر ، و وجد مكانها مدرسسة الشكل ، احتدم الخلاف بينه وبين «مدرسة ميونيخ» التي كانت لاتوال ترى في وضموح المعنى سعة أساسية من سمات الشعر المعيد ،،

## الانطباعية:

كانت الانطباعية أيضا حركة ساخطة • كانت هجوما شهله وجهال موهوبون على ما اتصف به الفن الأكاديمي الرسمي من ادعاء وصلف • وقد نشر فرانسيس جوردان تحت عنوان « عشرون عاما من الفن العظم، أو دروس في الحماقة ، مجموعة من اللوحات التي حصلت على الجوائز الرسمية في فرنسا في الربع الأخير من القسرن التساسع عشر ، وألحق بالكتاب قائمة بأسماء الفنانين الفرنسيين الذين عاشوا في الفترة نفسها ، ولم يحصلوا على جوائز ولم تعترف بهم الدوائر الرسمية ، وتضم القائمة أسماء ديجيا وسيسلى وبيسيارو وماتيس وروو ودوفى وسيزان ومونيه ورنوار وروسـو وجوجان وتولوز لوتريك وبونار • وهؤلاء هم الذين عاش فنهم بعد عصرهم ، في حين أن مجموعة لوحات الرسامين الأكاديميين ــ أصحاب الحظوة والرعاية ــ لا تعدو أن تكون أكداسا من الادعاء المتغطرس والتفاهة المتعجرفة والرياء المتخم • فبينها لوحات تاريخية مقيضة وألى جانبها بعض مناظر بهيجة من طراز « الحانر ، تمثل جنودا يرفعون أيديهم بالتحنة بسالة ، ونساء عاريات يندو لحمهن ناعما أملس كالجيلاتين، وبورتريهات مؤدبة تصور ساسة يسيلالاعتزاز بمناصبهم من جميع مسام جلدهم ، ورجالا وقورين ملتحين تلاطفهم عرائس للشعر والأدب من فتيات المولان روج ، وحوريات خحولات وقديسين مصلوبين تزينوا للاستشهاد في أحد صالونات التحمل • .

هذا النوع من الفن الأكاديمي بكلاسيكيته الفارغة ، واقتباسه المشكال القديمة التي فقدت مضمونها منذ أمد طويل ، وبمثاليته المصنوعة حسب الطلب ، وبعاطفته الزائدة التي تندى العين بانفعال زائف ، على حين تكشف بخبث عن نهد أو ساق ، هذا النوع من الفن كان من أبشع منتجات العالم الرأسمالي الذي يسير في طريق الاضمحلال ، فهو مؤلف من أكاذيب وعبارات فارغة وتضرعات مرائية مستمدة من تراث العصر الكلاسيكي وعصر الرينسانس ، في زمن كان فيه الوقار الزائد يمضي

متبححا زانيا مع التجارة المكشوفة العارية ، ولم يكن ذلك يحدث فى الفن وحده بل وفى كل مجال : فالسياسى الرجعى الذى يعلن فى عصر يوم من أيام الأحد تمسكه « بالحرية والاخاء والمساواة » بينما يلف علم الثورة المثلث الألوان حول وسطه كالمنشفة ، لا يختلف فى وقاحته – الا من حيث المدرجة – مع الرسام الذى يستمير الأشكال والظلال من العصر الكلاسيكى حتى يخدع الجمهور عن طبيعة العالم الذى يعيش فيه ، ان هؤلاء الأبطال الأكاديميين الذين اتحدروا بتيان وراسين الى مستوى صانعى الأكلشهات والذين كانوا لا يفتأون يرددون بشفاههم أو يرسمون بفرشهم كل «جيل» و د رفيع » ، والذين كانوا دائما ينشقون غيظا من « اتحلال » غيرهم » كانوا هم أنفسهم صورة مجسدة لأسوأ وأبشع أشكال الاتحلال ، فيرهم » كانوا هم أنفسهم صورة مجسدة لأسوأ وأبشع أشكال الاتحلال ، فأى شىء أشد اتحلالا من أن يتصرف المرء فى عالم اختل كل ما فيه ، وكأنما كل شيء على ما يرام ، وكأنما أهم ما فى الوجود أن نكرر – بمختلف المسارات الطنانة – ما سبق للكلاسيكين أن عبروا عنه بكل قوة وأصالة ، المسارات الطنانة – ما سبق للكلاسيكين أن عبروا عنه بكل قوة وأصالة ،

وضد هذا التزيف الفنى الذي يرصع صدره بالأوسمة ويخفى عورته بأغصان الغار أعلن الانطباعيون ثورتهم • وعندما كتب كوربيه (\*) الذي أسهم فيما بعد في كوميون باريس ـ رسالته المعتزة الى وزير الفنون الجميلة يرفض فيها وسام اللجيون دونير الذي منح اياه ، كان كمن يعزف النغمة الأولى في لحن طويل •

د لم يكن يسعنى قبوله فى أى حال أو فى أى وقت ، ومن الأولى ألا يسعنى قبوله اليوم حين تتكاثر الحيانة فى كل ميدان ، وحين لا يملك الضمير الانسانى الا أن يعتصره القلق لكل هذه الآنانية وهذا الغدر ، وضميرى كفنان لا يمكن أن يرضى بقبول منحة تفرضها على يد الحكومة ، فليست الدولة مؤهلة للحكم فى شئون الفن » ،

<sup>(\*)</sup> جوستاف كوربيه (١٨١٩ – ١٨٧٧) رسام قرنسى ، كان صديقا لبودليرومؤمنا مثله بالمبادىء الثورية التى ادتالى ثورة ١٨٤٨ ، اشترك فىالعركة للثورية أيام كومبون باريس سنة ١٨٧١ واضطر بعدها الى الالتجاء الى سويسرا حيث قطى نحبه ،

ثم يقول كوربيه في موضع آخر من رسالته: انه مما يقضي على الفن وأن يضطر الى التزام الوقار الرسمي ويحكم عليه بالتفاهة العقيمة ، وكان ذلك اعلانا للحرب على الفن الأكاديمي الرسمي • ان كوربيه الذي ابتعد بعنف عن « الوقار الرسمي » والذي رسم فلاحين وعمالا ومناظر طبيعية وفاكهة وأزهارا بأسلوب « طبيعي » قوى وهو يمسك بفرشاته كأنه يمسك ( بالمسطرين ) ، لم يكن فنانا انطباعيا ، لكن قفزته من فوق حائط المعرض الى أحضان الطبيعة ، والى صفوف الشعب ، والى طزاجة الضوء واللون كانت نموذجا أمام الانطباعين • يقول سيزان عنه :

« انه بناء يستخدم الأحجار • ويستخدم المصيص بخشونة ويسر • وهو قادر على خلط الألوان • • ليس فى هذا العصر من يفوقه • انه يحق له أن يسمر أكمامه وأن يميل قبعته الى ناحية ، فضربات فرشاته كضربات الكلاسيكيين • • • انه عميق ورصين ورقيق • وله رسوم للعرايا ، ذوات لون ذهبى كالقمع الناضج : انى مجنون بنسائه العاريات • ان لألوانه نكهة القمع • • ويا لأولئك الفتيات ! انهن نفحة منشطة ، وتسامح ، واسترخاء لطيف وراحة لم يقدمها لنا مانيه أبدا » •

وكان كوربيه رساما يصور الطبيعة والناس وكذلك كان الانطباعيون الذين تبعوه مستكشفين لواقع جديد ، تستبد بهم الرغبة في تصوير أناس عصرهم وموضوعاته و لقد اقترح مانيه وصديق بودلير ثم زولا من بعده و اقترح على محافظ باريس ألا تغطى حوائط قاعات الاجتماع في الأوتيل دوفيل بلوحات تاريخة أكاديمية بل بأشخاص وموضوعات من العصر الجديد ، بالأسواق ومحطات السكة الحديد وكبارى السين والحدائق العامة الغاصة بالناس و لقد اتجهت الانطباعية وكالطبيعة في الأدب ، وهي معاصرتها تماما و بأبصارها الى العالم المعاصر المحيط بها ، تتأمل الأشياء العادية باهتمام صريح ، بلا خوف أو تكتم ، حتى اذا كانت تلك الأشياء قبيحة أو شوهاء و ولقد صاغ مانيه هذا الموقف بقوله :

ان الرسام اليوم لا يقول: انظر الى هذه اللوحات الحالية من الحطأ،
 بل يقول: انظر الى هذه اللوحات الصادقة • وهذا الصدق هو الذى يضفى على اللوحات طابع الاحتجاج، رغم أن كل هم الفنان قد يكون منصبا على تسجيل انطباعه » •

ويضيف مانيه أنه لم يكن يقصد الاحتجاج في البداية ، لكن رد الفعل العنيف الذي قابله به الآكاديميون والجمهور الذي أفسدوه اضطره الى الاحتجاج على هذا التعصب وضيق الأفق ، وفي سنة ١٨٧٤ عرض كلود مونيه في قاعة المرفوضين لوحة بعنوان « شمس مشرقة \_ انطباع ، ومن هنا نشأت كلمة الانطباعية أو التأثرية ، اذ أثارت هذه اللوحة صيحات غضب سخيف ، وبدا الطابع الكفاحي للحركة الجديدة واضحاه ومع ذلك ، كانت الانطباعية أيضا ظاهرة ذات طابع مزدوج ، وكان مسزان \_ الذي لا يقل ذكاؤه عن موهبته ، والذي سار بهذه الحركة الجديدة الى ذروتها ، وفي الوقت نفسه الى نهايتها \_ كان على وعي بهذا المتناقض الداخلي ، فهو يقول عن الأساتذة القدامي :

« انهم قادرون على تأمل التفاصيل • وكافة أجزاء الصورة تبقى دائما حاضرة معك لا تغيب عنك • كأنما يدور النغم كله فى رأسك بغض النظر عن التفصيل المحدد الذى تدرسه • انك لا تستطيع أن تنتزع شيئا من هذا الكل •• فهم لم يكونوا يشتغلون بأسلوب الترقيع كما نفعل » ••

وعندما تطلع سيزان الى لوحة دلاكروا \* السماة « نساء الجزائر ، " صاح :

« أننا جميعـا موجودون في هذا الرجل دلاكروا !٠٠٠ كل شيء مترابط ، مشغول من زاوية اللوحة كلها ، ٠٠٠

<sup>(\*)</sup> أوجين دلاكروا (١٧٩٨ - ١٨٦٣) ابن السياسي التحررى شارل دلاكروا . عرض أول لوحة له «دانتي وفرجيل» في صالون باريس في ١٨٢٢ ، واثارت اللوحة كثيرا من النقاش والاعتراض بما فيها من انطلاق وخشونة لم يكونا مالوفين في الفن النساعم السائد وقتها .

لقد أدرك سنزان أن الأسلوب الذي أصبح سائدا هو أسلوب الترقيع ، وأن أحدا لم يعد ينظر الى اللوحة في مجموعها • لقد ضاعت تلك الوحدة الراثمة ، لا في الفن وحده بل وفي الواقع الاجتماعي أيضاه وكان دلاكروا الذي لم تخمد فيه بعد نيران الثورة ، والذي كانت أشجانه الرومانسية تعبر عن إحساس عميق بالانسانية المكافحة ، كان آخر الرسامين الذين تجلت فيهم النظرة الى الانسان كوحدة مترابطة \_ تلك النظرة الممزة لعصر الرنسانس \_ وقد تحلت هـذه النظرة فيه بأسـلوب جديد أصيل \_ وبحماسة تكاد تصل الى درجة الحمى • كتب بودلير يقول عنه: « ان أعمال دلاكروا تبدو لي أحيانا وكأنها فن تذكر وتأمل عظمة الانسان وأشواقه الطبيعية •• ان اللوحة الجيدة الصادقة في التعبير عن الرؤيا التي ولدتها ، ينبغي أن تنشأ وكأنها دنيا قائمة بذاتها •• ان الميزة الرئسية لعيقرية دلاكروا أنه لا يعرف الانحلال اطلاقًا ، ولا ترى فيه غير التقدم •• ان أوجين دلاكروا لم يفقد أبدا آثار نشأته الثورية ، • ويمضى بودلير فيقارن بين دلاكروا وستاندال ، هذا الكاتب الذي جمع بين التنوير والثورة والرومانسية ، وبين العاطفة والعقل ، وبين الزهو الفردى والوعى الاجتماعي ، وبين حرارة الشعور وقسوة التعبير ، وكل ذلك في وحدة حافلة بالتوتر • لقد انتهت هذه الوحــدة مع دلاكروا • وأسلوب الترقيع الذي يتحدث عنه سيزان انما يكشف عن عالم ممزق ٠

« لا يعدو الفنان أن يكون جهاز تسجيل للمدركات الحسية ٥٠٠ لا نظريات وانما عمل ٥٠٠ فالنظريات تفسد الناس ٥٠٠ انما نحن قوضى لامعة ٠ أنا آتى قبل موضوعى وأضيع فيه ٥٠ ان الطبيعة تخاطبنا جميعا وا أسفاه! ان المناظر الطبيعية لم تصور أبدا وان الانسان ينجب أن ينختفى تماما من الصورة ، ويستغرق كليا في الطبيعة والمنظر ٥٠٠ ذلك الاختراع البوذى العظيم ، النرفانا ، الاطمئنان بلا عواطف حارة ، بلا روابط ٥٠٠ وانما بالألوان! الانطباعية ٥٠ ماذا تعنى ؟ انها المزج البصرى بين الألوان،

, وقد صاغ سيزآن المبدأ الجديد للانطباعية أكثر من مرة :

هل تفهمني ؟ انها تفكيك الألوان على اللوحة ثم اعادة تركيبها في العين. والواقع أنه ليس هناك أخطر على الرسام من أن يشتغل بالأدب ( ومع ذلك كان دلاكروا نفسه « مشتغلا » بالأدب بحماسة ! ) ان اللوحة لا تمثل شيئا غير الألوان » ( ولنسترجع قول مالارميه : ان القصيدة لا تتألف من أفكار بل من كلمات ) .

ان الانطباعية التى تفكك العالم وتحوله الى ضوء وألوان ، وتسجله على أنه نتيجة للادراك الحسى ، أصبحت بشكل متزايد تعيراً عن علاقة بالغة التعقيد بالغة التداخل بين الذات والموضوع ، فالفرد الذى فرضت عليه العزلة ، والذى تدور أفكاره حول ذاته ، انما يعرف العالم كمجموعة من المؤثرات العصبية ، والانطباعات والأحوال النفسية ، « كفوضى لامعة ، ، كتجربة « خاصة ، وأحاسيس « شخصة ، ، ان الانطباعية في الرسم تقابل الوضعية في الفلسفة ، ، فهذه بدورها تسمح بألا يكون العالم أكثر من تجربة « خاصة ، وأحاسيس شخصية ، وليس واقعا موضوعا أكثر من تجربة « خاصة ، وأحاسيس شخصية ، وليس واقعا موضوعا موجودا بشكل مستقل عن حواس الفرد ، ان عنصر السخط في الانطباعية يوحد من أثره عنصر آخر هو عنصر الفرد ، ان عنصر المدية اللا أدرية المراوغة غير يعتزم المالم ، والذي لا تزيد بقعة الدم في نظره عن أن تكون بقعة لون ، ، تغيير العالم ، والذي لا تزيد بقعة الدم في نظره عن أن تكون بقعة لون ، ،

وهكذا كانت الانطباعية بمعنى من المعانى ، عرضا من أعراض الاضمحلال ، من أعراض تفتت العالم وانعدام انسانيته ، لكنها كانت في الوقت نفسه في الفترة الطويلة لازدهار الرأسسمالية البرجوازية الممتدة بين ١٨٧١ و ١٩١٤ قمة رائعة من قمم الفن البرجوازى ، كانت هي الخريف الذهبي ، والحصاد المتأخر ، وثروة ضخمة أضيفت الى وسائل الفنان في التعير ،

اننا ينبغى أن ننظر الىجانبى الصراع ، والى شقى التناقض الداخلى . فحتى نقيم الانطباعية تقييما عادلا ينبغى أن نعترف بطابعها الذى حددته ظروفها الاجتماعية ، وأن نقدر ما أنتجته من روائم خالدة .

كانت الحركة الطبيعية في الأدب أشد سخطا وأعلى صوتا في الاحتجاج من الحركة الانطباعية ، لكنها كانت بدورها تعانى من التناقض الداخلى ، وقد صاغ زولا عبارة « الطبيعية ، ليصف بها شكلا خاصا حادا من أشكال الواقعية ، وذلك حتى يميز الحركة الجديدة عن ذلك الحشد من الحمقى ذوى النوايا الطبية ممن يريدون أن يصفوا كتاباتهم الأدبية المختلفة « بالواقعية » ، غير أن المؤسس الحقيقي للطبيعية هو فلوبير الذي فتح الطريق أمام الحركة الجديدة بروايته « مدام بوفارى » ، كتب زولا يقول :

« لقد ساعد فلوبير الكلمة الصادقة الحقة في ميدان الأدب ، الكلمة التي كان الجميع ينتظرونها ، ومكنها من أن تشق طريقها • ان مدام بوفاري من الوضوح والكمال ، بحيث أصبحت تمثل طرازا في الأدب ، أصبحت نموذجا أساسيا لهذا اللون من ألوان الفن » •

وقد يبدو غريبا للوهلة الأولى أن يقوم فلوبير ــ الذى لم يكن أقل من بودلير حبا للجمال ، والذى كان موضوع روايت نوعا من العذاب بالنسبة اليه ـ أن يقوم بتصوير الواقع الراكد الهامد لحياة البرجوازية الصغيرة فى الريف بهذه الدقة والقدرة الفنية • لكن هذا الاحتجاج الذى وجهه فلوبير كان بدوره تعبيرا عن احتقاره لما فى الدنيا البرجوازية من تفاهة ووضاعة وسخف ، وهو نفس الاحتقار الذى دفع بودلير الى اعلان قرار اتهامه لهذه الدنيا بقصائد آية فى الجمال • وقد كتب فلوبير الى جورج صاند يقول: انه ليس من حق الفنان « أن يعبر عن رأيه فى شيء أيا كان • فهل حدث أن عبرت الآلهة عن رأى ؟• • انى أعتقد أن الفن العظيم موضوعى وغير شخصى • • انى لا أريد حبا أو كراهية ، لا شفقة ولا غضا • • ألم يئن الأوان بعد ليحتل العدل مكانه فى ميدان الفن ؟ ان نزاهة الوصف عندئذ يصبح لها جلال القانون » •

بيد أن هــنه النزاهــة تمثلت في الواقع في بغض عنيف للمجتمع

الرأسمالى كله ، بما فيه من يمين ويسار ، من أصحاب حوانيت وعمال ، وكان من نتيجتها شمور مرير بخيسة الأمل ازاء البشر ، ازاء الكاثنات الانسانة عموما .

« ان همجية الانسان التي لا تتبدل تملأ نفسي بحزن أسود ••• ان القرف الهائل الذي أشعر به نحو معاصري يدفع بي دفعا الى الماضي •• ه أما ما يبقى له فهو هذا :

« ليس أمام الفنان غير سبيل واحد: أن يضحى بكل شيء من أجل الفن • ينبغى أن ينظر الى الحياة كوسيلة لا أكثر ، وأول انسان يبعده عن الصورة ينبغى أن يكون شخصه نفسه ••• ان للأرض حدودا ، لكن غاوة الانسان ليس لها حدود ، •

ونتيجة هذا الموقف هي انعدام كل أمل ، هي اليأس المطلق الذي عانت منه مدام بوفاري : فهي تسمى الى الفرار الى عالم من أحلام الهيستريا الرومانسية ، لكن بيئتها ترفض اطلاق سراحها وتصمم على خنقها بقسوة واصرار • ان هذه الرواية الرائعة القاسية هي النموذج الكامل للمذهب الطبعي ••

وقد أسهم زولا أيضا في ابتداع نظرية «الرواية العلمية»، وان كان قد قال « ان تأمل العالم تأملا باردا ليس أمرا مرغوبا فيه بل انه في الواقع أمر مستحيل » وقال أيضا « ان عصرنا هو عصر العلم » وينبغي للكاتب أن يطبق مكتشفات داروين وكلود برنار: نظرية أصل الأنواع » وقانون الأثر الحاسم للبيئة، وقوانين الورائة • • » وهو لم يعرف ماركس وانجلز، ولذا لم يشر الى صراع الطبقات أو اتجاهات التطور الاجتماعي » وانما تحدث فقط عن الكائن البشري على أنه مخلوق حيواني سلبي » من تتاج الورائة والبيئة ، ليس في وسعه الافلات من المصير المحتوم • فالانسان البسبة اليه ليس مؤثرا بقدر ما هو متأثر بالظروف القائمة بالفعل • ومن الطريف أن مالارميه ممثل « الشعر الحالص » قد أعجب برواية «القاتل» الطريف أن مالارميه ممثل « الشعر الحالص » قد أعجب برواية «القاتل» وبما يلتزمه مؤلفها من موضوعية » وقد ختم تعليقه عليها بقبوله : « اننا

نعيش في عصر أصبحت الحقيقة فيه هي المعبرة عن الجمال ، • ورغم أن الطبيعية والفن للفن يقفان على طرفى نقيض ، الا أننا نستطيع أن نلمح بينهما رابطة خفية • فزولا الذي يصور البؤس الاجتماعي بقسوة لا ترجم ، والذي عرى الامبراطورية الثانية حتى أبدى لنا أدق أحشائها ، بقي سنوات طويلة يرفض الوصول الى نتائج سياسية •

وما زال أمامنا شـوط
 طويل حتى نصـل الى التركيب ٠٠٠ ان تلك مهمـة المشرع ، فعليه أن
 يدرس الأمر ويتدخل لتصحيحه ٠ ليس ذلك من شأنى » ٠

وانقضى وقت طويل حتى جاءت قضية دريفوس ، وكتب زولا كتاباته الرائعة « انى اتهم ! ، وعند ذلك غير موقفه ، وأصبح قادراً على أن يقول ( وبهذا سبق من جاءوا بعده من دعاة الواقعية الاشتراكية ) : « ان الدراسة التفصيلية لواقع اليوم ينبغى أن تؤدى الى التطلع الى ماسيكون عليه التطور في الغد ، • فهنا فقط ، عندما أدرك أخيرا الحاجة الى الاشتراكية كتب في مفكرته الحاصة :

« أن البرجوازية تخون ماضيها الشورى حتى تحمى امتيازاتها الرأسمالية ، وتحافظ على وضعها باعتبارها الطبقة الحاكمة ، فهى بعد أن استولت على السلطة لا تريد النزول عنها للشعب ، وهكذا لا بد أن تتحجر البرجوازية بالتدريج ، وهى الآن تتحول الى حليف للرجعية والكهنوتية والعسكرية، وينبغى لى أن أؤكد المرة بعد المرة أن البرجوازية قد خانت ، فقد انتقلت الى صفوف الرجعية من أجل الاحتفاظ بسلطتها وثروتها ، وكل الآمال معقودة الآن على قوى الغد التى تقف بحانب الشعب ،

لقد صور زولا في رواياته هذا كله ــ انحلال البرجوازية وبؤس الشعب العادى ومقاومة الطبقة العاملة ــ لكن دون أمل في العسور على حل ، وكأنما هو كابوس لا ينتهي • وفي هذا التصوير « الموضوعي ، للظروف الاجتماعية المفزعة ورفض تصويرها كظروف قابلة للتغير ــ

تكمن قوة المذهب الطبيعي ويكمن ضعفه أيضا ، هنا ثنائيته ، فهناك لحظة يكون على الطبيعية فيها أن تختار بين الانطلاق نحو الاستراكية أو الانحدار الى القدرية والرمزية والغموض والغيبية والرجعية ، وقد اختار زولا الطريق الأول ، لكن كثيرا من رفاقه اختاروا الطريق الثاني ، « تين » (\*) مثلا أفزعه كوميون باريس، حتى كاد يفقده الصواب فأصبح نصيرا للفن الديني المتزمت ، وهايسمانز (\*\*) مثلا ، بحث أولا عن ملجأ في دنيا المرض والانحراف ، ثم ارتمي آخر الأمر في أحضان الكنيسة الكاثوليكية ، وبول بورجيه مثلا ، عاد يدعو الى نوع من المسيحية العاطفية ، فاذا أدخلنا في اعتبارنا أيضا أن ابسن وجيرهارد هاوتمان اتجها نحو الرمزية والتعمية ، وان ستر ندبر ج انغمس في الرومانسية الجديدة والايمان الجامع بالحرافات وان ستر ندبر ج انغمس في الرومانسية الجديدة والايمان الجامع بالحرافات وان ستر ندبر ك الطابع المختلط للمذهب الطبيعي وموقفه الملتبس المبهم، استطعنا أن ندرك الطابع المختلط للمذهب الطبيعي وموقفه الملتبس المبهم، فمن هذا الموقف يمكن على السواء السير في هذا الطريق أو ذاك ، الى أمام أو الى الوراء ،

# الرمزية :

عندما اتحهت الطبيعية الى الرمزية والتعمية كان لذلك أسبابه الاجتماعية ، لكنه كان راجعا أيضا الى المنهج الحياص بالمذهب الطبيعى ذاته ، فجميع الحركات الفكرية والفنية الساخطة فى العالم الرأسمالى تتعرض دائما للحظة حاسمة ، وذلك عندما تتمكن احدى الحركات الثورية ـ لا مجرد حركة من حركات الاحتجاج ـ من تحريك الجماهير ، أى عندما تبدأ الطبقات فى العمل : فهكذا كانت الشورة الفرنسية ، وثورة سنة ما المعمل ، وكوميون باريس ـ من نقاط التحول بالنسة للأدب والفن

<sup>(</sup>条) هيبوليت بين (١٨٢٨ - ١٨٩٣) فيلسوف وناقد ومؤرخ فرنسي ، أبرز التأثير المتبادل بين الموامل المادية والموامل النفسية في تطور الانسان ، وادخل توامد البحث الملمى في دراسة الادب والتاريخ والفن ،

<sup>(</sup>李孝) جوديس كارل هايسمائز (۱۸۶۸ - ۱۹۰۷) روائي قرنسي ، والده هولندي، تائر ببودلي ، ثم بزولا وبعد معه من مؤسسي الملهب الطبيعي ، اهتنق الكائوليكية سنة ، ١٨٩٢ ، وانتقل من وقتها الى تحليل الجانب الروحي في الحياة الماسرة .

"كما كانت بالنسبة للسياسة • اذ اضطر الفنانون ازاء كل حدث من الأحداث الى تحديد موقفهم : الى جانب التقدم أو الى جانب الرجعة • وكان لأول ثورة يقودها العمال ، ولاستيلائهم المؤقت على السلطة في كوميون باريس ، أثر لا يمكن أن يمحى • وترك الفرع الذي تملك الرأسمالية بصماته على المفكرين ابتداء من هيبوليت تين الذي كان في أخريات أيامه ، حتى فردريك نيشه الذي كان شابا في مطلع حياته وكان الكوميون بالنسبة لهم جميعا صدمة لا تنسى • ومع ازدياد دور الطبقة العاملة ، ازدادت صعوبة الاكتفاء باعبلان السخط داخل الاطار البرجوازي ، وزاد الصراع المطبقي من مطالبة المثقفين الساخطين بتحديد موقف واضع • كان عليهم أن يختاروا بين التحالف مع العمال أو الانضمام الى الرجعين ، أما الطريق الثالث فكان وهما : اذ أن اختيار موقف الاستقلال الظاهري كان في الواقع تأيدا للأوضاع القائمة وعملا ضد قوى المستقبل •

كانت الطبيعية تعتقد أنها تصف الظروف الاجتماعية « بموضوعية علمية ، • لكنها كانت «موضوعية» خادعة • فالطبيعية كالانطباعية لم تستطع أن ترى أن تلك الظروف هي صراع بين الماضي والمستقبل ، بل كانت ترى فيها حاضرا ثابتا لا يتغير • لم تنظر اليها في حركتها وتحولها ، بل رأت فيها لحظة ثابتة في الزمن • وعندما كان تين لا يزال تقدميا ، كتب الى زولا الشاب يقول :

« لو أنك انعزلت في فراغ ووصفت لقارئك قصة يائسة عن وحش أو مجنون أو بائس مريض ، فلن تزيد على أن تخيب أمله ٠٠٠ لا بد أن يكونالفنان الحق واسع الاطلاع رحب الأفق، مما يكنه من رؤية الصورة كاملة ٠ ان كتاب اليوم يتخصصون أكثر مما ينبغي ، وينعزلون عن المالم ويشتغلون بالفحص المكروسكوبي للأدوار الفردية ، بدلا من الاتجاه بأبصارهم نحو المجموع » ٠

لقد فقد الفنان هذه النظرة الكلية ، كما أكد سيزان ، ولم يكن لدى الطبيعية ترتيب للأولويات في نظرتها الى الواقع ، فالتفصيل العرضي والتفصيل ذو الدلالة يحظيان لديها بنفس القدر من الاهتمام • حوار جوهري أو حدث حاسم ، وگذلك طنين نحلة أو دخول امرأة تبيعالبيض تقطع ذلك الحوار أو الحدث ، كلها تعتبر على قدم المساواة من حيث « الواقعية » ، وبالتالي فهي على قدم الساواة من حيث الأهمية • ان هذا التسجيل الفوتوغرافي للأوضاع ، وهو التسجيل الذي يراها في حالة ثبات لا في حالة حسركة ، قد أدى الى خلق احسساس بانصدام المعنى ، وايحاد جو خانق من السلبية الداهية الى اليأس . وبذلك كانت الطبيعية الى حد ما مقدمة للاتحاهات اللاانسانية ، ومدخلا الى التسليم اليائس و للأشياء ، التي جعلتها قوانين الانتاج الرأسمالي غير الانسانية قادرة على كل شيء ، وهي الأشياء التي عبرت عنهما الفنسون فيما بعسد تعبيرا أكثر صراحة وتهجحا ، لقد كشفت الطبيعية عن التفتت والقبع والقذارة التي تطفو على سطح العالم البرجوازي ، لكنها لم تستطع أن تمضى الى أبعد وأعبق ، فتنفرف على تلك القوى التي كانت تنهيأ لتغيير ذلك المالم واقامة الاشتراكة .

ولهذا كان من الحتم أن يتجه الكاتب ذو النزعة الطبيعية الذي لا يستطيع أن يرى شيئا أبعد من مساوى، العالم الرأسمالى ( الا اذا سار نحو الاشتراكية ) • كان من الحتم أن يتجه الى الرمزية والغموض ، وأن يذهب ضحية لرغبته في اكتشاف الحقيقة الكلية المبهمة ، ومعرفة معنى الحياة ، كل ذلك بعدا عن حقائق الواقع الاجتماعى •

## الغربة :

كان جان جاك روسو اول من استخدم تعبير « الغربة » • نقد ادرك انه عندما يتولى بعض النــواب « تمثيل الشــعب » ، فان هذا الشــعب لا يمارس سيادته بنفسه ، ويبــدا في الانعزال داخل وطنــه ، ويشــعر

بالغربة • وقال روسو : أن الهيئة النيابية يمكن أن تكون أداة للحكم ، لكنها لا يمكن أن تكون أداة للتعير عن الارادة العامة •

ان النواب لا يمثلون الشعب ولا يمكن آن يمثلوه و والسيادة
 لا يمكن أن تمارس بالانابة ، انها اما أن تمارس بالذات أو لا تمارس
 أصلا ، وليس هناك طريق وسط ، ( العقد الاجتماعي ) •

غير أن الظروف تعقدت والدول اتسعت ، فلم يكن مفر من تقسيم سلطة الدولة ، والاعتماد على أسطورة « التمثل الشعبى » • لكن ذلك أدى بصورة حتمية الى الغربة ، وتركيز السلطة ، وضياع الحرية والديمقراطية •

ثم جاء هيجل ، ومن بعده ماركس الذي كان في مطلع حياته ، فطورا فكرة التغريب من الناحية الفلسفية • قالا : ان بداية تغريب الانسان تنشأ من انفصاله عن الطبيعة عن طريق العمل والانتساج • ومع ازدياد قدرة الانسان على السيطرة على الطبيعة ، وعلى تحويل العالم المحيط به ، تجده يواجه نفسه كشخص غريب • اذ يجد نفسه محاطا بأشياء هي من نتاج عمله ، لكنها مع ذلك تتجه الى تخطى حدود سيطرته وتكسب في ذاتها قوة متزايدة •

ان هذه الغربة ضرورية لتطور الانسان ، ولكن لا بد من التغلب عليها باستمرار ٥٠٠ وذلك حتى يعى الناس كيانهم فى أثناء عملية العمل، وحتى يجدوا أنفسهم مرة أخرى فى نتاج عملهم ، وحتى يوجدوا أوضاعا اجتماعية جديدة لا يكونون فيها عبيدا لانتاجهم بل سادة له ، ان صاحب الحرفة \_ وهو خلاق فى حرفته \_ يشعر بالاطمئنان الى عمله ، ويمكن أن يحس بشعور شخصى نحو انتاجه ، لكن ذلك يصبح مستحيلا مع تقسيم العمل المصاحب للانتاج الصناعى ، فالعامل الأجير لا يمكن أن ينشأ لديه شعور بالوحدة مع عمله أو حتى مع نفسه ليواجه به هذه ، الغربة » ، ان موقفه من تتاج عمله هو موقفه ، اذاء شى، غريب عنه يستطيع أن يتحكم ان موقفه من تتاج عمله هو موقفه ، اذاء شى، غريب عنه يستطيع أن يتحكم

فى شخصه ، • انه يغترب عما يصنعه وعن كيانه ذاته ، هذا الكيان الذى يضيع فى عملية الانتاج • وعند ذلك • • •

« يبدو العمل كأنه عذاب ، والقوة كأنها ضعف ، والانتاج كأنه عجز ، وطاقة العمل الجسدية والروحية ، أى حياته الشيخصية ــ فما الحياة ان لم تكن هى النشاط ؟ ــ كأنها نشاط موجه ضده ، مستقل عنه ، وغير منتم اليه » •

فى الأوضاع الاجتماعة البدائية ، كالاقتصاد الطبيعى الذى كان سائدا فى بداية العصور الوسطى ، تبدو العلاقات الاجتماعة بين الناس (علاقة المالك بالفلاح ، وعلاقة المسترى بصاحب الحرفة ، • • النع ) تبدو فى شكل علاقات شخصية بينهم • أما فى مجتمع متطور ينتج السلع فانها تتخفى فى شكل علاقات اجتماعية بين الأشياء • أى بين منتجات العمل • ان صاحب الحرفة ينتج شيئا محددا من أجل مشتر محدد • أما صاحب المصنع فلا يعنيه ماذا ينتج مصنعه أو من أجل من • فأى انتاج بالنسبة اليه هو مجرد وسيلة للربح • والمستغلون بالتبادل التجارى غرباء تماما الحدهم عن الآخر • وكذلك فان السلعة المنتجة منفصلة تماما عن الرجل الذى أنزلها الى السيوق ، وقد عرض برتولد بريخت هذه الفكرة بقوة فى « أغنة التاجر ، اذ يقول :

من أين لى أن أعرف ما الأرز ؟

ومن أين لى أن أغرف شخصا يعرف ما هو ؟ أنا لا أدرى ما الأرز

كل ما أعرفه هو ثمنه

نحن نتحدث عن اتجاهات الأسعار ، وعن الأوراق المالية ، وبذلك نعترف بأن هناك حركة مستقلة غير انسانية للأشياء ، حـركة تحمل معها الكائنات الانسانية كما يحمل تيار الماء فروع الأشجار ، وفي هذا العالم الذي يحكمه انساج السلع ، يتحكم الشيء المنتج في الشخص المنتج ،

وتصبح الأشياء أقوى من النــاس • تصبح الأشــياء كائنات غريبــة تلقى يظلال طويلة وكأنها « القدر ، تفسه •

يتميز المجتمع الصناعي اذن بتحول العلاقات بين الناس الى علاقات بين الأشياء ، ويتميز أيضا بازدياد تقسيم العمل والتخصص ، فالانسان اذ يعمل يتفتت ، وينقسم كيانه الى أجزاء ، يفقد ارتباطه بالكل ، ويصبح أداة ، ترسا صغيرا في آلة ضخمة ، ولما كان هذا التقسيم للعمل يجعل دور الانسان جزئيا ، كذلك تصبح نظرته للأشياء محدودة ، وكلما زادت عملية العمل تقدما نقص مقدار ما تتطلبه من ذكاء وزادت حدة انفصال الواحد عن الكل ، وكلما زاد الانتاج اتساعا ، زادت الشخصية تضاؤلا،

ان فرانز كافكا ، وهو الفنان الذى شعر بغربة البشر بحدة تفوق شعور جميع الفنانين السابقين عليه ، يقول فى حديث له عن نظام تايلود (وهو نظام يهدف الى تحويل العامل تحويلا تاما الى جزء من الآلة، وذلك عن طريق الانتاج الواسع الذى يستخدم السيور التى تنتقل بين العمال ): « أنه لا ينحط بالعمل وحده بل ينحط قبل كل شىء بالكائن الانسانى الذى يشكل جزءا منه ، ان الحياة على النمط التايلورى تعتبر لعنة رهية والربح ، وهذا ما يسمونه بالتقدم » ، وقال له محدثه ، « التقدم نحو والربح ، وهذا ما يسمونه بالتقدم » ، وقال له محدثه ، « التقدم نحو نهاية العالم » ، فهز كافكا رأسه قائلا : « ليت ذلك على الأقل ، كان شيئا مؤكدا ! انه غير مؤكد ، « ان « سير » الحياة يحمل الواحد منا ولا ندرى الى أين ، لقد أصبح الواحد منا شيئا جمادا ، أكثر مما هو مخلوق حى » «

غير أن الانسان لا يعانى فقط من انطماس شخصيته بشكل متزايد تتيجة لتزايد معرفته وخبرته ، فهو يعانى أيضًا من ازدياد العلاقات الاجتماعية والظروف المحيطة به غموضا وابهاما . کتب روبرت موصل (\*) فی کتابه « انسان بلا صفات » :

« ان عيش الناس معا قد اتسع وازداد ، وعلاقاتهم ببعضهم البعض تداخلت وتشابكت ، بحيث لم يعد في وسع أى عين أو ارادة أن تنفذ الى مسافة تذكر : وكل انسان يضطر في خارج النطاق الضيق لعمله الى الاعتماد على الآخرين كالطفل الصغير • ان عقل الانسان لم يكن مقيدا في يوم من الأيام بقدر ما هو مقيد اليوم • • • على حين هو يتحكم في كل شيء » •

وفي سياق كلمة عن روسو كتب موصل يقول:

« لا بد من المحافظة على قوة الحياة كاملة غير مجزأة • • ان الحضارة المبنية على تقسيم العمل اجتماعيا ونفسيا ، هذا التقسيم الذي يحطم وحدة الحياة ويحولها الى أجزاء متناثرة ، انما هي الخطر الأكبر الذي يهدد روح الانسان ، •

ويقول على لسان أولريتش ، وهو « الاسان بلا صفات » : ان المر « كان يستطيع في الماضي أن يصبح انسانا وهو مرتاح الضمير أكثر مما يستطيع اليوم » وهو يرى أن « مركز الثقل في المسئولية اليوم لم يعد في العلاقات بين الأشياء ٠٠ » ثم يشكو في موضع أخسر من : « القحط الداخلي ، والمزيج السقيم من الاهتمام بالتفاصيل واهمال الكل ، والقاء الكائن الانساني في صحراء من التفاصيل ٠٠٠ » •

ليس هناك اسم يحدد شيئا . كل شيء يغلفه الضباب والمجهول . والأسماء المختصرة التي تطلق على المصانع والمؤسسات الكبرى تبدو كأنها كتابات هيروغليفية بين يدى قوة غامضة مجهولة . ان الفرد يواجه آلات ضخمة غير مفهومة وغير شخصية تبلغ من القوة والضخامة حدا يملؤه

<sup>(\*)</sup> روبرت موصل (۱۸۸۰ – ۱۹۶۲) مؤلف نمسوى ، تعتبد شهرته على روايسة واحدة هى رواية «رجل بلا صفات» وقد استقرق تأليفها عشرين عاماً ، وتعد موسوعة ضخمة عن حياة النمسا وتاريخها في سنوات مابين الحربين ، وتقع في نحو الفي صفحة .

احساسا بالمعجز • من الذي يتخذ القرارات؟ من الذي يوجه الأعمال؟ الى من يتوجه المرء طلبا للعدل والمساعدة؟ هذه هي الأسئلة التي تتردد المرة بعد المرة في كتابات كافكا الرائعة مثل « المحاكمة » و « القلعة » • ان أشخاصا غامضين غير محددين قابضين على السلطة يستدعون جوزيف ك • ليحاكموه ويصدروا عليه حكمهم » ثم ينفذوا فيه الاعدام • أما بيروقراطية الكونت « وست وست » مالك القلعة البعيدة المنال التي يحاول «ك » عنا أن يصل اليها فتتخطى كل منطق • ان البيروقراطية عنصر حاسم في غربة الانسان عن المجتمع • فليس لدى البيروقراطي علاقات انسانية وانما لديه ملفات \_ أي أشياء • الانسان نفسه يتحول الي ملف • والميت يعرف برقم ملفه • وحتى عندما يستدعى انسان بصفة شخصية فهو ليس شخصا بل « حالة » •

وفى « المحاكمة » نجد المحامى يشرح للسيد « ك » أن الادعاء الأول لا يتلى فى قاعة المحكمة وانما يكتفى بادراجه فى الملف ، فمن المفروض أن يفحص فيما يعد •

« لكن حتى هذا لا يتحقق في معظم الأحوال لحسن الحظ ، فالادعاء الأول كثيرا ما يوضع في غير موضعه أو لعله يضيع أصلا • وحتى اذا بقى في مكانه حتى النهاية فنادرا ما يقرأ • فتلك كما اعترف المحامى ، مجرد اشاعة • الاجراءات تبقى سرية لا على الجمهور وحده بل وعلى المتهم أيضا • • وهى تبقى سرية أيضا على الموظفين الصغار، بحيث يتعذر عليهم أن يتابعوا القضايا التى يشتغلون بها حتى النهاية • « الشىء الأساسى هو المداقات الشخصية للمحامى • ففى هذه العداقات تتركز قيمة الدفاع » •

ان الانسان الذي أصبح « حالة » لا يحتك الا بالصغار من ممثلي النظام ، أما ممثلوه الكبار فبعيدون يحيط بهم الغموض • فنحن لا نكاد نرى موظف كبيرا مثل السيد « كلام » في رواية « القلعة » • وبارنابا

مر وسه ، لا يعرف أبدا على وجه اليقين ما اذا كان الشخص الذي يحدثه هو «كلام » أم غيره • « انه يتحدث الى كلام • لكن هل هو كلام حقا ؟ أليس بالأحرى شخصا فيه بعض الشبه بكلام ؟ » ان برنابا يخشى أن يسأل « خوفا من أن يكون في ذلك خرق لقاعدة مجهولة فيفقد بذلك عمله » • أما البيروقراطيون الصغار من أمشال « المساعدين » اللذين أرسلتهما القلمة لمراقبة الغريب فليس لهما وجود الا في حدود وظيفتهما ، وفيما عدا ذلك فليس لهما شخصية • أي أنه ليس لهما وجود • ويقارن (ك • ) بين وجههما :

« كيف يمكنى أن أعرف أحدكما من الآخــر ؟ ان الفرق سنكما هو فى الاسم فقط ، وفيما عدا ذلك فأنتما متشابهان ك ٠٠٠ ، ويتوقف ثم يمضى قائلا بغير قصد « أنتما متشابهان كثمانين ، ٠

انهما مجرد وظائف ، ظلال لعمل يؤدى ، خدم لقوة خفية مستكنة في الحلف • ان « الحالة ، يتقرر أمرها في ظلام مطبق •

ان هذا الشعور بالعجز من جانب الفرد – الفرد الذي يجد نفسه عندما يواجه جهاز السلطة في موقف المتهم منذ البداية ، دون أن يدرى ما هو الاتهام الموجه اليه ولا طبيعة الجرم الذي ارتكبه ، هذا الشيعور الذي كان مميزا للشخص العادي في ظل حكم أسرة هابسبورج ، امتد منذ ذلك الحين حتى شهمل قارات بأسرها ، فلم يعد يتخذ القرارات الكبرى ممثلو الشيعب المنتخبون ، بل تتخذها مجموعة محدودة من الكبرى ممثلو الشيعب المنتخبون ، بل تتخذها مجموعة محدودة من الحكام ، وهكذا تتغرب الدولة وتنفصل عن المواطن العادى الذي يفكر فيها عادة باعتبارها « السلطة أيا كانت » أو « أولئك الجالسين فوق » لكنه لا يفكر فيها أبدا باعتبارها « نحن » ، وهذا الشعور بالغربة يتمثل في رأيه السيى، في السياسة والسياسيين ، فهو على ثقة من أن هذه كلها عملية قذرة ، وأنه ليس هناك أمل كبير في الاصلاح ، وان عليه في الواقع عملية قذرة ، وأنه ليس هناك أمل كبير في الاصلاح ، وان عليه في الواقع أن يقبل الأمور على علاتها ، وسرعان ما يختفي المواطن الايجابي صاحب أن يقبل الأمور على علاتها ، وسرعان ما يختفي المواطن الايجابي صاحب الرأى ، ويصبح الانفماس في الحياة الحاصة هو الدعوة السائدة ،

وكذلك يؤدى التناقض بين مكتشفات العلم الجديث وتخلف الأدراك الاجتماعي الى زيادة الشعور بالغربة و فالمعارف الجديدة عن تركيب الذرة و نظرية الكم والنظرية النسبية ، وعلم السيبر نيطيقا الجديد، قد جعلت العالم مكانا غير مريح بالنسبة لرجل الشارع ٥٠ تماما كما كانت اكتشافات جاليليو وكوبر نيكوس وكبلر بالنسبة لأسان العصور الوسطى، بل وأشد أثرا منها و فالمحسوس يصبح غير محسوس ، والمرثى يصبح غير مرثى ، ومن وراء الواقع الذي تدركه الحواس هناك واقع رحيب يتحطى الخيال ولا يمكن التعبير عنه الا بالمعادلات الرياضية و ان الواقى الحي المليء بكل ما فيه من أشكال وألوان – ان « الطبيعة » التي نظر اليها بعين العالم وبعين الشاعر معا – قد أصبحت تجريدا هائلا و ولم يعد الأشخاص العاديون يشعرون بالراحة في مثل هذا العالم و ان الأنفاس الماديون يشعرون بالراحة في مثل هذا العالم و ان الأنفاس المنادية في أوصالهم و ان عالما يستطيع أن يفهمه غير العلماء هو عالم يشعر فيه الناس بالغربة و

وهناك لحظات تستطيع فيها الانتصارات العلمية \_ كالتحليق فىالفضاء الكونى ، وهو تحقيق لحلم سحرى قديم \_ أن تثير خيال البشر • لكن نفس هذه السيطرة على الطبيعة تزيد من الشعور بالعجز وتثير المخاوف المجنحة • ولا شك فى أن التفاوت بين الوعى الاجتماعى والتقدم التكنيكى يثير الفزع • فربما أدت قراءة تقرير الرادار قراءة خاطئة مرة واحدة ، أو غلطة يرتكبها أحد صغار الفنيين ، الى وقوع كارثة عالمية شاملة • ربما تعرضت الانسانية كلها للفناء دون أن يقرر ذلك أحد •

وكان لهذا الشعور بالغربة أثره الواضح على الفنون والآداب فى القرن العشرين • كان له أثره فى كتابات كافكا ، وفى موسيقى شوينسرج وفى انتاج السرياليين وكثير من التجريديين ومن دعاة « الرواية المضادة » وفى كوميديا صمويل بيكيت ، وكذلك فى قصائد البيتينيكس الأمريكيين التى تقول احداها :

اسمع الآن الى هذا •
جهاز لعملية الناصور تستطيع تشغيله بنفسك
أغنية الهيدروجين
تصور أى تبدلات جنينية طريفة
كريمة ، رائمة ، قاتلة على أوسع نطاق
وهى ديمقراطية أيضا
لا تعف عن الانسان الممزق
سوف تحمل الجميع الى أعلى
الى العالم الحر
الجميع على السواء
في هذا النور الأخير •••
( كادل فورسبرج : « أبيات عن تجوانا جون ، ) •

### العدمية:

العدمية •

ان نيشه الذي فهم انحلال المجتمع كما لم يفهمه أحد سواه ، يسلم بأن العدمية سمة أساسية من سمات هذا الانحال ، وقد أعلن الردهار العدمية بقوله : « ان حضارتنا الأوروبية بأسرها تتحرك منذ أمد طويل ، بتوتر عنيف يزداد من جيل الى جيل ، نحو شيء كأنه الكارثة الشاملة : بقلق وقوة واندفاع ، كما وصف العصر الذي « قذف بنا ، السه بقلق وقودة بالناس الى عصرهم هذه أصبحت من الأفكار الوجودية ) بقوله :

« انه عصر الانحـــلال والتفكك الداخــلى الــكامل ٥٠٠ والعدميــة الراديكالية انما تعنى الاقتناع بأن الوجود ليس له معنى ٥٠٠ ان العدمية ليست علة الانحلال وانما هي منطقه ، ٠

نحن نرى هنا تشخيصا واضحا للعدمية بأنها نتيجة للانحلال وتعبير عنه و لكن لما كانت عنا نيشه غير مفتوحتين على قوانين المجتمع وتطوره، فهو لم يدرك علاقة ذلك بالرأسمالية المنهارة و ان العدمية ، التى نجد بوادرها فى فلوبير ، هى موقف أصيل لعدد كبير من الفنانين والكتاب فى المرحلة المتأخرة من الرأسمالية و لكننا لا نستطيع أن نتجاهل أنها تساعد الكثيرين من المثقفين الذين يشعرون بالقلق ، على الملاءمة بين أنفسهم وبين الأوضاع المضطربة ، وأن طبيعتها الرديكالية كثيرا ما تكون مجرد شكل مسرحى للانتهازية و فالكاتب العدمي يقول لنا : « ان العالم البرجوازى ما أرأسمالى عالم تعس و انى أعلن ذلك بقسوة ، وأصل برأيي هذا الى نهايته مهما تكن النتائج و فليس هناك حد تقف عنده همجية هذا العالم ومن يتصور أن في هذه الدنيا ما يستحق العش من أجله أو يستحق ومن يتصور أن في هذه الدنيا ما يستحق العش من أجله أو يستحق المتام الانسانية انما هو أحمق أو نصاب و جميع البشر أغياء وشريرون والطالمون والظالمون على السواء ، المدافعون عن الحرية والمستبدون معا واعلان ذلك يتطلب كثيرا من الشجاعة ، و

ولأدع الحديث الآن لهذه العبارات التي كتبها جوتفرد بن : (\*)

« يخطر لى أحيانا أنه قد يكون أكثر راديكالية ، وأكثر ثورية ،
وأكثر تجديا للانسان ـ الانسان القوى المتماسك ـ أن يقف ويعلن
للبشر : هكذا أنتم ، وهكذا ستبقون دائما ، هكذا تعيشون ، وهكذا عشتم
في الماضي ، وهكذا ستعيشون في المستقبل ، اذا توفر لكم المال ، لم توجهوا
اهتمامكم الا الى صحتكم ، واذا توفرت لكم السلطة ، لا تجدون حاجة
الى تبرير تصرفانكم ، واذا كانت القوة الى جانبكم ، فالحق في جانبكم ،
هذا منطق التاريخ ! • • ومن لا يقبل هذا المنطق انما يرقد بين الديدان

<sup>(4)</sup> جوتفرد بن (١٨٨٦ - ١٩٥٦) شاعر وناقد المانى ، درس الطب واشستغل بالجراحة ، حرمت الحكومة النازية كتاباته سنة ١٩٣٧ وغم انه رحب بالنازية على اعتبار لنها نقيض الجمود ، دما الى التوفيق بين العلم والفن ، يرقض القول بأن الشمر يبحث عن الواقع ، والواقع منده مستمد من مائدة التشريح ،

التى تحفر مساكن لها فى الرمال ، وفى الرطوبة التى تنضع عليها من الأرض ، ومن يزعم ، وهو يتطلع فى عيون أطفاله ، أنه ما زال لديه أمل ، انما يحاول اخفاء البرق بيديه ، ولكنه لن يستطيع أن يقى نفسه من ذلك الليل الذى ينتزع الناس من مساكنهم ، ان هذه الكوارث جميعا انما مردها الى القدر ، والحرية : اننا نرى براعم لا جدوى لها ، ولهيبا لا يحرق ، ومن ورائها ذلك المجهول الذى لا سبيل الى النفاذ منه يؤكد صحة : لا ! ، ،

ان هذه العارات تبدو أشد راديكالية من البيان الشيوعي نفسه ، ومع ذلك فنادرًا ما تعترض الطبقة السائدة على مثل هذه « الراديكالية ،٠ بل أكثر من ذلك ، ففي فترات التحول الشوري يصبح هذا الطراز من المدمية ضروريا للطبقة السائدة • فهو في الواقع أكثر فائدة من مجرد التسبيح بحمد العالم الرأسمالي • اذ أن الثناء المباشر يثير الشك والريبة. أما اللهجة الراديكالية التي يحملها الاتهام المدمي فلها نكهة « ثورية » ، وبذا تستطيع اجتذاب السخط نحو مسارب غير مجدية وتلقى به الى حالة من اليأس والسلبية ، ولا يتبخر هذا الرضى من جانب الطبقة السائدة على العدمية المعادية للرأسمالية ، الا عندما تظن أنها في مركز مطمئن تماما ، وخاصة عندما تأخذ في الاستعداد لأعلان حرب: فهي فيمثل هذه الظروف تحتاج الى مدافعين مباشرين ، والى أناس يتحدثون عن « القيم الحالدة ، • وعند ذلك تتعرض الراديكالية العدمية لوصمة الاتهام بأنها « فن منحل ،• والفنان العدمي لا يدرك عادة أنه يسلم في الواقع للأوضاع البرجوازية الرأسمالية ، وأنه عندما يستنكر كل شيء وينكر كل شيء انما يصفح عن تلك الأوضاع التي يرى فيها إطارا مسايرا للبؤس الشامل. ان الكثيرين من هؤلاء الفنانين ـ رغم اخلاصهم التام من الناحية الذاتية ـ يجدُون مشقة في ادراك الأشياء التي لم يكتمل كيانها بعد ، وفي ترجمة تلك الأشياء الى أعمال فنية • ولهذه المسقة سببان قويان : أولهما أن الطبقة العاملة نفسها لم تبق بمنأى عن التأثيرات الاستعمارية في العالم الرأسمالي ، وثانيهما أن التغلب على الرأسمالية \_ لا كنظام اقتصادى واجتماعى فحسب بل وكموقف نفسى أيضا \_ انما هو عملية طويلة شاقة ، وأن العالم الجديد لا يخرج كاملا مهيا ، بل يخرج وهو يحمل سمات الماضى من ندوب وتشويهات ، ولا بد من درجة عالية من الوعى الاجتماعى للتمييز بين سكرات موت العالم القديم وصيحات مولد العالم الجديد ، بين الأنقاض والبناء الذى لم يستكمل بعد ، كما أنه لا بد من درجة عالية من الوعى الاجتماعى من أجل تصوير الجديد فى شموله دون تجاهل لجوانبه القبيحة ، وعلى الأخص دون محاولة للدفاع عنها أو تجميلها ، وأسهل من ذلك كثيرا ألا يرى المرء غير الشاعة والقسوة ، غير واجهة العصر الخربة ، وأن يستنكرها ، ذلك أسهل من النفاذ الى جوهر ما يوشك أن ينشأ ، خاصة وأن الاتحلال أكثر تنوعا وأشد اثارة وأبرع تشويقا فى المدى القريب من العمل الشاق لاقامة عالم جديد ، ،

ثم كلمة أخيرة : ان العدمية لا تلقى على صاحبِها التزاما ما ••

### اللا انسانية:

ان الابتعاد عن الاسسان ، بمختلف الصور التي اتخذها هذا الابتعاد ، هو عنصر آخر من عناصر الفن الرأسمالي المتأخر ، وليس وصف هذا الفن بأنه معاد للمشاعر الانسانية أمرا قاصرا على الاشتراكيين وحدهم ، فأصحاب النظريات الفنية من البعيدين كل البعد عن الفكر الاشتراكي يؤكدون ذلك أيضا ، الا أنهم غالبا ما يرحبون بهذه الصفة ويرون فيها دليلا على التقدم ، يقول اندريه مالرو:

« ان الفن ، اذا أراد أن يبعث من جديد ، لا يجوز أن يفرض علينا أى فكرة حضارية ، لأنه لا بد من استبعاد كل نزعة انسانية منذ البداية . لقد كان الفن ذو النزعات الانسانية من الحلى التى زينت الحضارة التى بعثته ، ومع ظهور الفن البعيد عن النزعات الانسانية ، ، ، ضم الفنانون

صفوفهم ، أذ أن انفصالهم عن حضارة عصرهم ومجتمع هذا العصر يزداد وضوحا وتأكدا ، •

ان هذه الفقرة تتضمن تسليما بغربة الفنان ، وكذلك بابتعاده عن المجتمع وعن النزعات الانسانية، ولكن دون فزع أو اشفاق ، بل ربما بشىء من الغبطة والرضى • ان أفكار الرئيسانس والثورة البرجوازية الديمقراطية – سيادة العقل والنزعات الانسانية ، والنظر الى الانسان على أنه « معيار لكل شيء ، وعلى أنه خالق نفسه وخالق الواقع الاجتماعي المتطور • هذه الأفكار ترفض اليوم باشمئزاز • ويتحدث مالرو عن " عودة الغيلان ، فقول:

« دنيا الغيلان: أى كل ما هو داخل الانسان متطلعا الى ابادة الانسان • غبلان الكنيسة ، وغيلان فرويد: وغيلان بكينى ، كلها لها ملامح مشتركة • وكلما زادت الغبلان الجديدة التى تظهر فى أوروبا ، زادت حاجة الفن الأوروبى الى الاعتراف بمنابعه فى تلك الحضارات التى كانت تسلم بالغيلان القديمة •• • •

في هذا العالم الذي تغرب عنه الانسان ولم تعد فيه قيمة الا للأشياء ، أصبح الانسان شيئا بين الأشياء : بل انه ليبدو أشد الأشياء عجزا وضآلة ، فمنذ ظهور الانطباعية تحلل الكائن الانساني الى ضوء ولون ، وعومل كما لو كان مجرد ظاهرة طبيعية لا تختلف عن غيرها من الظواهر في شيء • لقد قال سيزان : « لا ينبغي أن يظهر الانسان في الصورة ، وتدهور مركز الانسان بعد ذلك باستمرار ، فأصبح بقعة من اللون بين بقع الألوان الأخرى أو غاب أصلا عن تلك المناظر الطبيعية المهجورة وشوارع المدن المقفرة ، أو لعله شوه وحطم ، لا بصورة منتجة كما حدث في الفن القوطي ( الذي تستمد الانطباعية منه بعض جوانبها ) بل باعتباره في الفن القوطي ( الذي تستمد الانطباعية منه بعض جوانبها ) بل باعتباره باعتباره شيئا غير معقول أشبه بالغول • وعندما يتغرب الانسان عن نفسه ،

يرى في تلك النفس صنما أو قناعا أو تمثالًا أصم • ان • الطابع الصنمي > السلمة ينتقل الى الانسان ويتحكم فيه تحكما تاما •

ونحن نرى هذه النزعة اللاانسانية أيضا في الاتجاه غير الشخصي الذي يبرزه كثير من نقاد الأدب باعتباره سمة أساسية من سمات الشسعر الغنائي الحديث و ان الذات \_ شخصية الشاعر \_ تنسحب من الصورة الغنائي الحديث أن فلوبير جعل من هذا الانسحاب مبدأ ) وتتخذ القصيدة طابعا غير شخصي عطابعا « موضوعيا » في الظاهر و غير أن هذه الموضوعية ليست ذلك النوع من الكتابة الذي تجد فيه الجماعة أو الفريق أو الطبقة تعبيرا عنها ، أو يحس فيه الشاعر بأنه أداة لجماعة حية ، بل هو على العكس يخترع « أن » تنأى بنفسها عن الوعي ، يخترع « أد » \_ على حد تعبير فسرويد \_ ثم يصبح هذا ال « اد » النابع من ماض سيحيق أو أسطوري ، يصبح واسطة يتجلى عن طريقها ما تريد القصيدة التعبير عنه ومما ينسب الى دانبو قوله : « ان مصدر تفوقي على الآخرين » أنى بلا قلب » و و دانبو أيضا هو القائل في موضوع الشعر :

« ان (أنا) انسان آخر • واذا كانت قطعة من الصفيح تتحول الى مزمار ، فليس فى ذلك فضل لها • وانى لأتتبع ازدهار أفكارى ، فأراقبها واستمع اليها • ثم أضرب ضربة واحدة بالقوس ، فاذا بالسيمفونية تتحرك فى الأعساق • من الخطأ أن أقول : انى أفكر ، فالأصح أن يقال : انى أكون موضعا للتفكير ، •

ان هذا الاتجاه غير الشخصى يقوم على الوهم القائل بأنه بالاعتماد على « الاد » ( الفرويدى ) ، يستطيع الانسان أن يجعل الأشياء الصامتة نفسها تنكلم • • كما حاول جيمس جويس مشلا فى روايته العويصة « فنجانس ويك » التى أراد فيها تأليف لغة للريح والماء • بيد أن المتحدث فى الواقع ليس هو الأشياء ، وانما هو الانسان الذى يضع نفسه موضع الأشياء ، فهو لم يعد يعتسد على وعيسه ، وانما يعتمد على تداعى

الخواطر في اللاوعي • ويستشهد جوتفرد بن بنظرية ليفي برول القائلة بأن التفكير المنطقي أدني بكثير من العقل السابق على المنطق ، لأن هذا الأخير أعمق ويسعث من مصدر أبعد • ثم يمضى فيسب الشعر الى « أنا عريقة ممتدة ذات حساسية فائقة » : « اهبطى أيتها الأنا لتندمجي مع الكل، وسارعي الى يا شياطين الشعر ، أيتها الرؤى والخيالات ، أيتها الزائرة مع الصباح » • • ان الشاعر المنحل الذي لم يعد يؤمن بالهيئة الاجتماعية يخترع مكانها هيئة أسطورية قديمة كونية يزعم أنها المنبع الحق يخترع جميعا •

ان ابتعاد الفن والأدب عن الاتجاهات الانسانية لا يتجلى فقط فى اختفاء الانسان أو تشويهه ، أو فى انحطاط « الأنا » بل يتجلى أيضا فى بعض الأحيان فى صورة توجيه النقيد القاسى الوحشى الى المجتمع ، ولنأخذ مثلا ذلك النوع الأمريكي من كتب الرعب والاثارة ، وليس هنا المجال الملائم لتحليل وظيفة هذا النوع من الكتيابات التي تؤلف فى الأغلب لتحتل مكان ملاحم البطولة التي لم يعد لها وجود الآن ، وهي كتابات نرى بطلها « الايجابي » الناجح يخرج منتصرا من جميع المآزق والصعوبات ، وهي مؤلفات تزخر بالحركة وتخلو تماما من التحليل النفسي ، وأنا لا أذكرها هنا الاكمثال صارخ على الاتجاء اللا انساني في الأدب ، واذا تركنا جانبا كتابات سبلين المرعبة ، فاني أود أن أذكر الكاتب المجدد داشيل هاميت (\*) الذي خلق نوعا جديدا من الكتابات المثيرة ، فنحن نرى في نهاية روايته « صقر مالطة » أحد رجال البوليس السرى الخاص يسلم عشيقته للعدالة والكرسي الكهربائي ، وهو يشرح لها ، بمنطق بارد ، لماذا يفعل ذلك : لأن المال ، والتجاح ، وحياته نفسها أهم بمن أي شعور أو احسياس ، وعندما تسيأله : « ألم تعد تحبني ؟ »

<sup>(\*)</sup> داشیل هامیت (۱۸۹۵ - ۱۹۳۷) دوانی اسسریکی ، تخصص فی الروایسات البولیسیة ، واشتغل بولیسا سریا لمدة ثمانی سنوات ، لقیت دوایته «الرجل النحیل» (۱۹۲۶) نجاحا کبیرا هندما اخرجت کفیلم سینمائی .

يجيبها: « لا أفهم لهذه العبارة معنى • وهل فهمها أحد في يوم من الأيام ؟ ولنفرض أبي أحبك ، فماذا بعد ؟ ربما لا أحبك في الشهر القادم • فكيف يكون الحال ؟ سأشعر بأني كنت ساذجا • ولو فعلت ذلك وألقى بي في السجن فسيتأكد لدى أبي قعت بدور الساذج ، أما اذا أرسلتك أنت الى السجن فسوف أحزن وآسف وأقضى ليلى قلقة • • • لكنها سوف تمر ، • في هذه الرواية وأمثالها يصور داشيل هاميت الرأسمالية المعاصرة بصدق قاس ، بل باشمئزاز وقرف • لكن موقفه مد مكذا الدنيا ، ما قائم على قبول اللا انسانية كنقطة بدء ، وهو يعرض عملية تحقير الانسان عارية بلا قناع ، بلا حواش فلسفية • وهناك أمثلة أخرى عديدة ، لا بين كتب الاثارة وحدها بل وبين الأجناس الأخرى من الأدب البرجوازى المتأخر أيضا • الانسان لا شيء والنجاح كل شيء •

#### التفتت :

عبر الانتاج الفنى فى عصرنا هذا تعبيرا وافيا عن تفتت الانسان والعالم الذى يعيش فيه • لم تعد هناك وحدة ، لم يعد هناك شمول • وقد نسب الى آرثر ميللر أنه قال وهو يتحدث عن المسرحية الأمريكية المعاصرة : « أعتقد أننا بلغنا فى أمريكا نهاية مرحلة من مراحل النطور » لأننا نكرر أنفسنا سنة بعد سنة ، ولا يبدو أن هناك من يلاحظ ذلك » كما تحدث عن «ضيق مجال الرؤية » و « تراخى القبضة » و « العجر عن تقديم العالم يأسره على المسرح وهزه حتى أعماقه ، هذه المهمة التى كانت دائما هدف الدراما العظيمة » • و « رغم أننا الآن عاجزون عن التمييز بين الموضوع الكبير والموضوع الصغير ، ووجهة النظر الرحيية والضيقة ، الا أننا لا نزال خاضعين تماما للعواطف التى تثيرها هذه الموضوعات » • انه عجز « عن رؤية الأشياء بحجمها الطبيعى » • وذلك من الأعراض الأساسية للانحطاط • انه نتيجة للموقف الذى لا يجرؤ

- فى الصراع بين العالمين الجمديد والقديم - على التسليم بأن نمسو الاشتراكية رغم جميع العقبات هو الشيء الوحيد الجوهرى ، هو الشيء الذي « سيهز العالم حتى أعماقه ، •

لكن قضية التفت أكبر من ذلك ، فهي مرتبطة أوثق الارتساط باستخدام الآلة على أوسع نطاق ، وبالتخصص الضيق في العالم الحديث، وبالقوة الهائلة التي اكتسبتها الآلات التي لا نعرف عنها شــيثا ، وشعور أكثرنا بأنه قد وقع في شرك وظائف لا تزيد على أن تكون جانبا ضئيلا من عملية ضخمة لسنا في وضع يسمح لنا بفهم مغزاها أو أسلوب سيرها . لقد أدرك الرومانسيون أنفسهم طابع التفتت الذي يسود عالم الرأسمالية، اذ كتب هايني يقول : « ان الدنيا وآلحياة مفتتة أكثر مما ينبغي • • » وزاد هذا الادراك مع نمو الرأسمالية وتضخم مشكلاتها ، حتى بدا العمالم بأسره كأنه أكداس مختلطة من الشظايا ، انسانية ومادية ، عتلات واياد ، عجلات وأعصاب ، أحداث يومية تافهة وأحداث مثيرة عابرة • ان الحيال الذي يتلقى قذائف لا حصر لها من التفاصيل المتباينة ، لم يعد قادرا على التَّاليف بينها وتشكيل كل مترابط منها . أما الشاعران الأولان لهذا العالم الحديث \_ ادجـار ألان بو وبودلير \_ فقد لاءما بين خيالهما وبين الواقع المفتت حولهما ، وهشما العالم في عقليهما وحولاه الى شظايا حتى يتمكنا من اعادة تركيبه وفقيا لارادتهما المستبدة · كتب بودلير يقول : « ان الحيال يزيح الخليقة كلها جانباء ثم يجمع الأجسزاء ويركبها معا وفقسا لقسوانين تنبع من أعماق النفس ، لينشىء منها عالما جـديدا ، • ورغم هذا المنهج التركيبي فقد احتفظ شعر بودلير بطابع كلاسيكي واضع . فهو متين من حيث النسيج متماسك من حيث الشكل • وكان رانبو أول من حطم الشكل التقليدي والبناء التقليدي للشعر • وهو القاتل: • ان الماصفة تفتح نغرات في الأسوار وتحطم الحواجز بين الدور ، • وبذلك انطلق الشعر الجديد مبتعدا عن الواقع المألوف وأنشــاً له عالما طريفا • ففي « الزورق الثمل » نجد شلالات من صور تعقب احداها الأخرى ، سيلا بلا بداية أو نهاية يجرف في طريقه كل شيء ، كل فتات الواقع المحطم، دافعا اياه خارج اطار الرؤية، خارج اطار العقل • . . . ذلك المنطلق ، المرقش بأقمار كهربائية صغيرة اللوح المجنون المندفع في صحبة أفراس البحر السوداء عندما تسوط حرارة يوليو بضربات هراوتها السموات ذات الزرقة الناصعة والمداخن الملتهبة • لقد ارتجفت وأنا أشعر على بعد خمسين فرسخا بأنين أفراس المحر وقد أخذتها الغلمة في دوامة عاصفة وأنت يا من تغزل أبدا فترات الركود الزرقاء اني أشتاق الى أوروبا وأسوارها العتيقة ! لقد رأيت مضايق ترصعها النجوم! وجزرا تفتح سمواتها المحمومة أذرعها لمن يجرفه التيار أتنام في تلك الليالي التي بلا قاع ؟ أهناك تنفي نفسك ، أيتها القوة القادمة ، كأنك مليون طائر ذهبي ؟

ان شعرا كهذا لم يكتب من قبل أبدا وحتى قصيدة بودلير الفذة ، المسماة و الرحلة ، تبدو ارتوذكسية محافظة اذا قورنت بهذه الآفاق ، تبدو كأنها قصيدة تقليدية من قصائد رونسار أو راسين و ان الأسلوب الذي ابتدعه رانبو ، والذي تتجمع فيه معا فتات وشظايا من هذا العالم به من الجمال والقبح ، والروعة والابتذال ، والأسطورة والواقع في تعاقب خيالي كما يحدث في الأحلام ، وفي جرأة كجرأة العالم الذي يسمى الى ايجاد و عنصر ، جديد ، هذا الأسلوب أحدث ثورة فيما كان يفهم في الماضي من كلمة شعر و ان الشعر الحديث ، بما فيه

من مونتاج يؤلف بين شظايا غير متجانسة ، وما فيه من نزعة ثقافية نحو اللامعقول ، سواء كان ذلك في القصائد المتأخرة لريلكه أم في شمعر جوتفرد بن ، في انتاج عـزرا باوند أو اليوت أو ايلوار أو أودن أو البرتي ، انما ينبع كله من رانبو • وانها لتكون حذلقة أكاديمية أن نمضي في ذرف الدموع على تحطيم القصيدة التقليدية ، وهذا التخلي عن الشكل ، وذلك الانطلاق للخيال الجامح • ولا شك في أن هذا التطور هو نتيجة من نتائج الانحلال ، لكن من الحق علينا أن نؤكد أيضا أنه فتح الطريق أمام ثروة ضخمة من الامكانيات ومن التجديد في وسسائل التعبير • ان ماياكوفسكي أيضا كان من محطمي الشكل القديم ، وقد أثبت منهجه الشعرى أنه ملائم تماما للتعبير عن واقع الثورة • وبرخت أيضًا يستخدم طريقة الحيال التركيبي ، لكنه أكثر اعتبدالا في جانب الشكل ، وهو يضع قدرته الشعرية في خدمة المعقول وليس اللامعقول ، بيد أن تلك قضية تتعلق بالموقف الذهني وليست قضية شكل فحسب . لقد ربط كل من ماياكوفسكي وبريخت الوسيلة الجديدة للتعبير بفكرة الثورة وصراع الطبقات ، فتخطيا بذلك ما في أسلوب التفتيت من انعدام المغزى .

# اللجوء الى الأسطورة:

يميل الأدب والفن في المرحلة المسأخرة للعصر الرأسمالي محو الفموض والتعمية واستخدام الأسماطير ، اذ أن الغمسوض يعني تغليف الواقع بالضاب .

ويرجع هذا الموقف قبل كل شيء الى الشعور بالغربة ، فالعالم في العصر الرأسمالى المتأخر ، هذا العالم الذي سادته الصناعة وتحولت فيه الكائنات الى أشياء ، أصبح غريبا على أبنائه ، وأصبح الواقع الاجتماعي فيه موضع تسساؤل مستمر ، وبلغت تفاهته حدا كبيرا ، بحيث يضطر الكتاب والفنانون الى التشبث بكل وسيلة تبدو لهم لاختراق القشرة

الحارجية للأشياء • ان الرغبة المزدوجة في تبسيط هذا الواقع المقد الى حد غير محتمل والاكتفاء منه بالجوانب الجوهرية ، والرغبة في ابراز كون مايربط الكائنات الانسانية هو الروابط الانسانية الأولية لا الروابط المادية ، هذه الرغبة المزدوجة تؤدى الى ظهور الأسطورة في الفن • لقد كان استخدام الكلاسيكية للأساطير القديمة استخداما شكليا محضا • أما الرومانسية في نورتها على « ركاكة ، المجتمع البرجوازي فقد لجأت الى الأساطير كوسيلة لتصوير « الانفعال الصافي ، ولتقديم كل ما هو فعال وجديد وغريب • وموضع الحطر في هذه الوسيلة \_ رغم مشروعيتها \_ أنها تضع منذ السداية « الانسان الأولى » غير التاريخي في مقابل المتأثر الانسان الذي يتطور داخل المجتمع ، انها تضع « الحالد ، في مقابل المتأثر بالزمن •

ان التعمية واللجوء الى الأساطير، من الوسائل التى يصطنعها البعض في العصر الرأسمالي المتأخر ، حتى يتجنبوا اتخاذ موقف ازاء المسائل الاجتماعية الجوهرية ، فهم يحولون الأوضاع والظواهر الاجتماعية والتناقضات الواقعية في هذا العصر الى شيء بعيد عن الواقع غير مرتبط بزنمان ، يصورونها على أنها « الحالة الأصلية للأسياء » الحالة الخالدة الغامضة التي لا تتغير ، وهم يزيفون الطبيعة المحددة للحظة التاريخية ، فتغدو فكرة عامة تمسمي « الوجود » ، ويصورون العالم الذي الترسم حدوده الأوضاع الاجتماعية ، كما لو كانت ترسم حدوده الأوضاع الاجتماعية ، كما لو كانت ترسم حدوده الأوضاع الكونية ، وهكذا فان « الأوتسايدر » \_ اللامنتمي \_ لا يكتفي باعفاء نفسه من واجب المشاركة في العمليات الاجتماعية ، بل انه يرتفع بنفسه أيضا فوق عالم « العامة » وينتمي الى عالم « الخاصة » ، ومن هناك يلقى بنظرات ساخرة متعالية على الجهود الفجة التي يبذلها اخوانه « الملتزمون » •

وفى الكتاب المتحذلق الذي كتبه كولن ولسن بعنوان «اللامنتمي» (\*) نجده يدعو اخوانه الفنانين الى رفض الالتزام بأى شيء ، والتحرر من «لمنة » الارتباطات الاجتماعية جميعا ، وأن يكرس الواحد منهم نفسه لمهمة واحدة : هي انقاذ كيانه الوجودي فحسب ، لا بد من اعلان قيام «عصر جديد يعادي النزعات الانسانية » ، لأن حضارتنا تأثرت أكثر مما ينبغي بالموقف الاشتراكي ، وينتهي الكتاب بنوع من النبوءة : « ان الفرد يبدأ هذا الجهد الطويل كلا منتم ، وقد ينتهي منه كقديس ، ، أما جونش بلوكر ، وهو كاتب أذكي من ولسون ، فيلوم في كتابه « الحقائق الجديدة » بلوكر ، وهو كاتب أذكي من ولسون ، فيلوم في كتابه « الحقائق الجديدة » الفنانين « الملتزمين غير الناضجين » الذين يريدون تغيير الأوضاع الاجتماعة :

« ما دام هناك انسان يزعم أن مساوى، هذه الدنيا انما ترجع الى أخطاء محددة لبعض الأفراد أو بعض المؤسسات ، فذلك يدل على أنه لا يزال فى مرحلة الطفولة العقلية ، أما لحظة النضج فتأتى عندما يدرك أن الحطأ أصيل فى هذا المالم ، وهو خطأ يمكن التخفيف منه لكن لا يمكن القضاء علمه » .

وقال هرمن بروخ (\*\*) انجميع الآداب تتجه نحو الأسطورة. ولكن ما الأسطورة؟ ان بروخ لا يكل من تكرار تعريفه لها :

« الأسطورة هي سذاجة البداية ، هي لغة الكلمات الأولى ، والرموز البدائية ، وعلى كل عصر أن يكتشفها بنفسه من جديد ، انها نظرة لا تقوم

<sup>(\*)</sup> صدر سنة ١٩٥٦ ، ترجمه إلى العربية أنيس زكى حسن ونشر في بيروت سنة ١٩٥٨ ، طبع عشر مرأت خلال أربعة أشهر ، كتبه المؤلف وهو في سن الرابعة والعشرين ،

<sup>(</sup>李孝) هيرمان بروخ ( ١٨٨٦ - ١٩٥١ ) كاتب نمسوى ، اضطر الى الهرب الى أمريكا حيث اكتسب الجنسية الامريكية واشتفل أستاذا للغة الالمانية في جامعة ييل ، اشتهر بأنه من مبتدعى ما يسمى الواقعية السحرية أو الميتافيزيقية ، هنساك أوجه شبه بين كتاباته وكتابات جيمس جويس ومارسيل بروست .

على العقل ، بل هي نظرة مباشرة الى العالم ، هي اللمحة الأصيلة للنظرة الأولى ، انها العالم بأسره في صورة واحدة لا تتجزأ ، •

وقد أصبحت اليوم موضة عالمية أن تكتب الصحف ريبورتاجات «بلغة الكلمات الأولى » وأن يتظاهر كاتبوها بأن النظرة السريعة تكفى لاعطاء « اللمحة الأصيلة للنظرة الأولى » • ان هذه العبارات المضطربة عن عمد ، تحوى دائما نغمة تتردد باستمرار: ان ما يهم هو «الوجود» لا « الفعل » • قالت جرترود شتاين (\*) في احدى محاضراتها: « لم يعد الناس يهتمون بالأحداث • انما يهتمون بالوجود » • والفعل ديناميكي ، في حين أن الوجود ستاتيكي • وأولئك الذين يختارون « الوجود » بدلا من الفعل ، ويختارون الأسطورة بدلا من الواقع الاجتماعي المتغير ، انما يفعلون ذلك به بشكل غير واع غالبا بسبب خوفهم من التحول يفعلون ذلك بيون بريخت : « لأن الأوضاع على ما هي ، فانها لن تبقى على ما هي ، ولا تثار حكاية « الوجود الأسطوري » ، الا لانكار هذه الحققة •

لقد مجدت الروماسية « الانفعال الخالص » • أما هؤلاء الرومانسيون الجدد من دعاة الأساطير ، فلا يقبلون غير اللامعقول باعتباره « وجود » الانسان ، وهم بذلك يبررون ـ ولو بغير وعى ـ سيطرة عدم التعقل فى القضايا الاجتماعية • ويقول بلوكر : ان « وجود » الانسان أشبه « برجع الصوت ، أشبه بالأنين الذى طال به الأمد ، أشبه بتلعثم العناصر ، وفى هذا التلعثم والأنين نسمع ـ فعلا ـ صوت الجوهر الانساني قبل أن يتخذ شكلا محددا » • هذا التلعثم والأنين الذي يتكلم عنه الكتاب المحدثون • • ألم نسمعه كله من قبل ، وبساطة رائعة ؟

<sup>(\*)</sup>جرترود شتاین ( ۱۸۷۱ - ۱۹۶۱ ) کاتبة أمریکیة ، درست الطب ، نم درست علم النفس علی ید ولیم جیمس ، اقامت فی باریس حیث تعرفت بیکاسسو وماتیس ، طبقت قواعد الفن التجریدی فی کتاباتها .

« نلولادة وقت وللموت وقت • للغرس وقت ولقلع المغروس وقت للقتل وقت وللشفاء وقت • للهدم وقت وللبناء وقت • للبكاء وقت وللضحك وقت • للنوح وقت وللرقص وقت • لتفريق الحجارة وقت ولجمع الحجارة وقت • للمعانقة وقت ، للكسب وقت وللخسارة وقت • للصيانة وقت وللطرح وقت • للتمزيق وقت وللحياكة وقت • للسكوت وقت وللتكلم وقت • للحب وقت وللبغضة وقت • للحرب وقت وللصلح وقت • السموات وقت ، (\*)•

## وفي سفر ايوب:

« الانسان مولود المرأة قليل الأيام وشبعان تعبا • يخرج كالزهر ثم ينحسم ويبرح كالظل ولا يقف • • لأن للشجرة رجاء • ان قطفت تمخلف أيضا ولا تعدم خراعيبها • ولو قدم فى الأرض أصلها ومات فى التراب جذعها ، فمن رائحة الماء تفرخ وتنبت فروعا كالغرس • أما الرجل فيموت ويبلى • الانسان يسلم الروح فأين هو ؟ » (\*\*) •

هذه ، فى عبارة بسيطة ، أنسودة الميلاد والموت ، القتل والشفاء ، الكسب والحسارة ، ان ما يراد قوله عن « وجود ، الانسان ، وعن أوضاع الانسان ، قد قيل هنا بغير ادعاء .

لكن هناك أسياء أخرى ينبغى أن تقال عن الواقع المتغير أبدا و فلانسان أكبر من الدورة الحالدة للميلاد والموت ، ومن القوة الدافعة الى التناسل ، والشيخوخة الحالية من القوة ، الانسان كائن تشكل وما زال يشكل نفسه وهو ناقص وغير كامل ، ولن يكتمل أبدا ، لكنه مع ذلك يشكل نفسه باستمرار اذ يشكل العالم المحيط به ، وهناك كثير من الروايات والمسرحيات والأفلام التى تبالغ فى تبسيط النشاط الاجتماعى اللانسان ، بحيث تصبح الشخصيات فيها مجرد دمى تحركها القوى

<sup>(4)</sup> الكتاب المقدس 10 سفر الجامعة . اصحاح ٣ .

<sup>(</sup>李本) اصحاح ۱۶ ۰

الاجتماعية ، خالية من التناقض الداخلي ، مفرغة من الأحلام الشخصية والأحزان الشخصية • وكل اعتراض على هذا الأسلوب في تصوير الكائنات البشرية كما لو كانت مجرد كائنات اجتماعية ـ هو اعتراض وجيه بلا شك ، لكن الأغلبية العظمي بين من يدعون الى «العودة الى الأسطورة» لا يهتمون بتصوير الواقع بحوانبه المتعددة ، بل هم على العكس يريدون تفسلوا تفسريغ هذا الواقع ولكن بطريقة أخسري • انهم يريدون أن يفسلوا الانسان عن المجتمع ويجعلوا منه مخلوقا وحيدا منعزلا عاجزا عن مواجهة سطوة القدر ، يريدون تصويره على هيئة كائن لم يكن له وجود على الاطلاق •

ان اللحوء الى الألفاظ المهجورة والعبارات المجروءة والجمل غير الواضحة ـ انما هو في أغلب الأحيان هروب الى اللامسئولية ، غير أن رد الغمل المضاد للمذهب الطبيعي ، والبحث عن أشكال جديدة للتعبير ، أديا الى ظهور منهج كافكا الذي يحول الواقع الاجتماعي الى أسطورة من الناحية الظاهرية ، وان العالم لمدين بدين كبير لماكس برود (\*) الذي أنقذ مخطوطات كافكا ، ولكن من الحق أيضا أن يقال : ان تفسير برود لكتابات كافكا قد قاد الكثيرين الى الضلال ، فكافكا لم يكتب عن عذاب الانسان في الكون ، أو في « أصل الأشياء » بل في وضع اجتماعي محدد ، لقد ابتدع شكلا رائما من السخرية الحيالية \_ ينسج فيه الحلم مع الحقيقة \_ ابتدع شكلا رائما من السخرية الحيالية \_ ينسج فيه الحلم مع الحقيقة \_ ليصور ثورة الفرد الذي يعاني الوحدة والذي يكافح بلا أمل ضد قوي الفلام المجهولة في عالم غريب عنه ، ويتحرك في نفسه توق عنيف الى الفلام المجهولة في عالم غريب عنه ، ويتحرك في نفسه توق عنيف الى الارتباط بالناس بشكل من الأشكال ، ولو كان ذلك الشكل الملتبس الذي نراه في « القلمة » ، وقد رأى برود في هذه الصور التي تمثل أوضاعا مناها « خالدة » ، لقد أنشأ كلا غامضا من المجتماعية » رموذا لأوضاع يزعم أنها « خالدة » ، لقد أنشأ كلا غامضا من الإستماعية » رموذا لأوضاع يزعم أنها « خالدة » ، لقد أنشأ كلا غامضا من المجتماعية » رموذا لأوضاع يزعم أنها « خالدة » ، لقد أنشأ كلا غامضا من

<sup>(\*)</sup> ماکس برود (۱۸۸۱) کاتب دوائی ومسرحی نمسوی ، اهتم بنشر تراث فرانز کافکا والتملیق علیه ، شدید التأثر بالنزعة الصهیونیة ،،

مجموعة ضئيلة متفرقة من العناصر المبهمة في انتاج كافكا ، وقدم الوسيلة الجديدة التي استخدمها كافكا لوصف الحياة في ظلحكم أسرة هابسبورج وهي حياة واقعية وشيطانية معا \_ على أنها نوع من الكهنونية، كما لو كانت سجلا لتجارب واشراقات دينية مكتوبة بشفرة سرية • وكان من أثر هذا التفسير الخاطيء أن أحدث أدب كافكا تأثيراً ضاراً شجع الكثيرين من دعاة الغموض والابهام •

وهناك روابط كثيرة تجمع بين أسلوب كافكا وطريقة بريخت في تقديم الصراع الاجتماعي في صورة مسطة على هيئة حكاية دارجة ومع ذلك فان لهذين الكاتبين الكبيرين موقفين مختلفين أشد الاختلاف فموقف كافكا هو عدم اليقين و هو يقف الى جانب الضعفاء والمحتقرين وضد المتشبئين بالقوة ، لكنه لا يؤمن بقدرة الشعب الذي يدافع عنه على تغيير العالم وينشأ في ذهنه وراء كل أمل جديد خوف جديد ، ووراء كل جواب جديد سؤال جديد و أما بريخت فلديه الجرأة اللازمة لتقديم الاجابات و وحكاياته البسيطة حكايات تعليمية و وايمانه بأن العالم يمكن أن يتغير ، فيصبح أفضل وأقرب الى العقل ، ايمان راسخ و ولا شك في أن كل جواب يؤدي الى سؤال جديد ، وأنه لس أن كان بدوره يعرف أن كل جواب يؤدي الى سؤال جديد ، وأنه لس تكن مصدر ألم له بل كانت تزيده قوة و ان كافكا ، الذي كان يعاني من على وحدة قاسية ، لم يكن يؤمن في أعماقه بالتقدم ، بل يؤمن بأن نفس وحدة قاسية ، لم يكن يؤمن في أعماقه بالتقدم ، بل يؤمن بأن الجديد وفي يشق طريقه رغم كل العقبات و

وكافكا وبريخت على السواء يصوران فى حكاياتهما الواقع الاجتماعى. وقد عمدا الى دتغريب، هذا الواقع وكما كانت الأساطير القديمة تمثل خلاصة الماضى التاريخى ، جاءت كتاباتهما محاولة لتقطير جوهر الحاضر التاريخى ، لكن ليس هذا هو الحال مع مجموعة من الكتاب تمتد من

كامى حتى بكيت يحرصون على الفصل بين الانسان والمجتمع وعلى تمييع كانه وتغليفه بالضباب • ان أى اسان لهو أكبر وأعظم من أن يكون مجرد قناع لشخصية اجتماعية ، لكن الاتجاء لتحويله الى لغز في مسرحية الحفايا الكونية ، ولطمس وجهه الاجتماعي ووجهه الفردي أيضا ، لن يؤدى الا الى الضياع • ان الانسان الذي لا ينتمى الى أى مجتمع يفقد كل شخصية ، ويصبح كأنه سحلية تزحف من لا شيء الى لا شيء • وبذلك يصبح الواقع لا واقع والانسان غير انسان •

## الهروب من المجتمع:

أدى الفصل بين المجتمع وبين الأدب والفن الى ظهـور فـكرة الهـروب: فكرة التخلي عن المجتمع الذي يشــعر الكاتب أنه متحه الى الوقوع في كارثة ، سعيا للوصول الى حالة من الوجـود « الخالص » أو « العارى » • وعندما تردد جرترود شتاين قولها : « ان الوردة هي وردة هي وردة هي وردة ، ، وكأنها تعويذة سحرية رتيبة ، فان المقصـود هُو ﴿ بالتحديد اقناعنا بالابتعاد عن كل شكل من أشكال الواقع الاجتماعي ، والتحلل من جميع الارتباطات ، والتركيز على شيء واحد يتحول بطريقة سحرية الى وشيء في ذاته ، • وقد عسرض أرنست همنجواي ــ تلميذ جرترود شتاين النجيب ـ تكنيك هذا الهـروب من الواقع بوضوح تام في قصصه الحُمس عشرة التي كتبها في مطلع حياته ونشرها تحت عنوان « في عصرنا » • فهو يشير في فقرات قصيرة بين قصصه الى الحوادث المؤسفة التي تقع في هذا العصر: الحسرب، القشل، التعذيب، الدم، الحوف ، القسوة ، وكل ثلك الأشياء التي يميل دعاة الغمسوض المحدثون الى جمعها تحت عنوان واحــد : ﴿ جنون التاريخ ، • أما القصص نفسها فتتألف من أحداث صاخبة ، بلا مضمون ، تجرى في مكان يقع خارج الأحداث التي تحرك العمالم وبعيدا عنها • وهذا • الحارج ، و • البعيد ، . هو ما يعتبره الكاتب الوجود الحقيقى • احدى هذه القصص ، تصف وصفا شعريا رقيقاً شخصية « نك ، وهو ينصب خيمته وحيدا في أعماق الليل :

« كان قد أقام خيمته واستقر • لا شيء يستطيع أن يمسه بسوء • انه مكان ملائم لاقامة الحيمة • وهو هنا في مكان مناسب • انه في بيته حيث أقامه • • والظلام مطبق في الحارج ، وكان في الداخل أقل قتامة ، يمكن ان نقول ان هذه العبارات لا تختلف في كثير عن : « ان الوردة هي وردة هي وردة ، • فهي أيضا تصور فلسفة انسان يهرب من المجتمع • انصب خيمتك بعيدا عن الدنيا • ليس هناك سبيل آخر يستحق العناء • الظلام مطبق • ازحف الى خيمتك • في الداخل أقل يستحق العناء • الظلام مطبق • ازحف الى خيمتك • في الداخل أقل

ان هذا الموقف من جانب هيمنجواى يمثل اتجاها واسع الانتشار في الفترة المتأخرة من العصر الرأسمالي • فالملايين من الناس ، وخاصة من الشباب ، يسعون الى الفرار من وظائف لا ترضيهم ، ومن حياة يومية يشعرون بأنها فارغة ، ومن السأم الذي عبر عنه بودلير ، السأم من كافة الالتزامات وكافة الايديولوجيات الاجتماعية • فلنمض بعيدا ، بعيدا ، على الموتوسيكلات الصاخبة الهادرة ، منتشين بالسرعة التي تمتص كل فكر وكل شعور ، فلنمض بعيدا عن أنفسنا ذاتها ، الى يوم راحة أو اجازة يتركز فيه مغزى الحياة • وكأنما هذه الملايين تهرب من شر مستطير، كأنها تشعر بعاصفة تنذر بالهبوب • اننا نجد أجيالا بكاملها في العالم الرأسمالي تسعى الى الأفلات من نفسها ، لتقيم في مكان ما في أعماق المجهول ، خيمة رئة يكون داخلها أقل قتامة من الظلام المطبق في الحادج •

ويزيد من حدة المشكلات المرتبطة بابتعاد الفنون عن المجتمع وعن الاسان ، ان التقدم المطرد في وسائل الاذاعة والنقل ـ وهي التي بدأت بالفتوغرافيا والأسطوانة ـ قد خلق صناعة للتسلية تقدم خدماتها الى جاهير واسعة من متذوقي الفن. وليس هناك من يجهل الطابع الهمجي والمحتوى

غير الانسانى والحسية الحيوانية لكثير من المواد الفنية التى تنتج من أجل الاستهلاك على نطاق واسع فى العالم الرأسالى • وتحليل هذه المواد يحتاج الى كتاب قائم بذاته ، وانها أود أن أشير هنا الى نقطتين فحسب : الأولى أن الكتاب والفنانين الموهوبين كثيرا ما يقدمون النموذج الذى ينقل ويكرر فيما بعد فى صورة أردأ وبتنفيذ أرخص • وبذلك يمكن أن نقول ان كتاباتهم • الرفيعة ، هى التى تحدد الاتجاه للمنتجات ذات النزعة المعادية للانسان ، والتى تخرجها صناعة التسلية للجماهير الغفيرة • •

والثانية أن الفن الذي يتجاهل بصلف حاجات الجماهير ، ويباهي بأنه لا يمكن أن تفهمه الا النخبة المحدودة ، هو الذي يفتح الأبواب على مصراعيها أمام السخافات التي تنتجها صناعة التسلية ، فبقدر ما ينعزل الفنانون والكتاب عن المجتمع ، بقدر ما ينصب على الجمهور من التفاهة وسقط المتاع ، ان « الوحشية الجديدة ، التي ظهرت في الفن الحديث وأشاد بها بعض نقاد الفن ، قد أصبحت في الواقع هي النغمة التجادية السائدة في العصر الرأسمالي المتأخر ،

### الواقعية:

ان السمة المشتركة بين جميع الفنانين والكتاب المرموقين في العالم الرأسمالي هي عجزهم عن الملاحة بين أنفسهم وبين الواقع الاجتماعي المحيط بهم • فقد وجدت جميع النظم الاجتماعية من دافع عنها بقوة ومقدرة في مجال الفن ( الى جانب من ثاروا عليها ووجهوا اليها سهام النقد ): الا الرأسمالية ، ففي ظلها وحدها نجد الفن كله ، فوق مستوى معين من الضحالة ، فن احتجاج ونقد وثورة • ان غربة الانسان عن بيئته وعن نفسه بلغت ذروتها في ظل الرأسسالية • كما أن الشخصية الانسانية التي تحسررت من قيود العصور الوسطى سـ قيود الطوائف والطبقات سـ قد أدركت بقوة أن الحرية وامتلاء الحياة التي كان يمكن أن تستمع بها قد سرقت منها • وأثار تحول كل شيء في الدنيا الى

سلمة من أجل السوق ، والنظر الى كل شيء من خلال فائدته العملية ، وسيادة الطابع التجارى على العالم بأسره ، أثار ذلك كله نفورا عنيفا لدى كل من لديه شيء من التطلع الى الآفاق ، وأما أصحاب الحيال المحلق فقد وجدوا أنفسهم يرفضون هذا النظام الرأسمالي المنتصر رفضا باتا ،

بدأ الرفض بالحركة الرومانسة الساخطة ، وهجوم جان جاك روسو على الحضارة الرأسمالية ، وقد تحدث هيجل عن « القوة المتزايدة للشعور بالغربة ، ، وقال : « عندما تختفي من حياة الناس القوة التي توحدهم وتجمع بينهم ، وعندما تتضخم التناقضات وتكتسب كيانا مستقلا ، عند ذلك تنشأ الحاجة الى الفلسفة ، ، وبنفس هذا المنطق تقريبا نادى شيلى بضرورة الشعر في كتابه « دفاع عن الشعر » : « ان الحاجة الى الشعر لا تظهر بقدر ماتظهر في الفترات التي تغلب فيها الأنانية والحسابات المسعر » : « المناقة اللازمة المالية ، وعندما تزيد العناصر المتصلة بالحياة الحارجية عن الطاقة اللازمة لتمثلها في داخل الطبيعة البشرية » ، لقد أصبحت « الأنا ، الشاعرة بالوحدة والعزلة والتي تقف في مواجهة تفاهة الحياة الرأسمالية موضوعا رئيسيا ، فنحن نجد بايرون يقول في قصيدته « مانفرد » (\*) :

انی أقول : لیس بینی وبین الناس أو بینی وبین أفكار الناس

غير رابطة واهية .

أما سعادتى الغامرة ففى الفضاء الرحيب أن أتنفس الهواء القاسى على قمم الجبال المفطاة بالثلج هذه كانت سعادتى ، وان أكون وحيدا ... لقد أبيت أن أندمج فى القطيع ونو لأكون على رأسه ..

<sup>(﴿)</sup> مانفرد ، مسرحية شعرية لبايرون ، نشرت سنة ١٨١٧ ،

وأبيت أن أندمج في الذئاب
ان الأسد وحيد ، وكذلك أنا ٠٠٠
أو يقول فرانز جريلبارزر في « ليبوسيا » :
المصلحة الشخصية تغدو معبدك
وحب النفس هو التعبير عن طبيعتك ٠٠
انك على استعداد لتركب البحار المجهولة
وتستغل كل ما يستطيع العالم أن يعطى
وأنت على استعداد لتحرق كل شيء وتدع كل شيء يحرقك ٠٠
أو يقول ستاندال :

« كل انسان قائم بذاته في هذه الصحراء من حب النفس التي يسمونها الحياة • والرجال الأقوياء أصحاب الملذات الحشنة ممن كسبوا مائة ألف فرنك خلال العام السابق على فتحهم صفحات هذا الكتاب ( « عن الحب ») ينبغي لهم أن يعجلوا بأغلاقه مرة أخرى ، وخاصة اذا كانوا من أصحاب البنوك أو من رجال الصناعات الموقرين ، أي من أولئك الناس ذوى الأفكار الايجابية الواضحة • • • • •

أو يقول هاينى : اننا نريد أخيرا أن نرى أفعالا جرائم دموية وهائلة

لكن كفانا من هذه الفضيلة المتخمة وهذه الأخلاقيات التي تحلل كل شيء:

من هذه الثورة الرومانسية و للأنا ، المنفسردة ، ومن ذلك المزيج الغريب من الرفض الارستقراطي والشسمي للقيم الرأسمالية ، ظهرت الواقعية الانتقادية و لقد تحول الاحتجاج الرومانسي على المجتمع الرأسمالي

شيئا فشيئا الى نقد لذلك المجتمع • لكن دون أن يفقد طبيعة « الأنا » الساخطة • وليست الرومانسية والواقعية نقيضين متقابلين بعدال من الأحوال، بل الأصوب أن يقال: ان الرومانسية مرحلة مبكرة منمراحل الواقعية الانتقادية • فالموقف لا يتغير تغيرا جوهريا ، انما الذي يتغير هو الأسلوب ، اذ يصبح أكثر برودا و « موضوعية ، ، وينظر للأمور من مسافة أبعد •

ان أهم مؤلفات بيرون ، روايته التي لم تتم « دون جوان » ، تجمع بين الاحتجاج الرمانسي والنقد الاجتماعي الواقعي • انها لم تعد عمل شاعر يتحدث الى نفسه : فالى جانب البطل نرى غريمه ، ونرى البطل في صراع مع الواقع الاجتماعي • لم تعد « الأنا ، مطلقة بلا حدود ، ولم تعد المالغة الرومانسية مرسلة • فالسخرية والتعالى يضعان قيودا عليها • ان دون جوان لا يزال هو البطل الرومانسي القديم ، بجرأته ، وتعطشه الى الحياة ، وخروجه على الأخلاق ، لكنه لم يعد يقاتل الله والشيطان • انه ، الحياة ، وخروجه على الأخلاق ، لكنه لم يعد يقاتل الله والشيطان • انه ، في كل مغامراته ، نقد حي لعالم التصنع والنفاق والحسة المحيطة به ، انه تجسيد للتطلع الى العواطف الصادقة التي لم يداخلها المرض •

أما بلزاك وستاندال فكانا أقل من بيرون نفسه استعدادا لأى شكل من أشكال التهادن ؟ سواء مع العالم الرأسمالي في فترة ما بعد الثورة ، أو مع العولة التي يسيطر عليها الارستقراطيون ورجال المال والكنيسة ، والحا وجدنا أن بلزاك يسلم في رواياته الأخيرة بانتصار المجتمع الرأسمالي البرجوازي ، الا أن نفوره من ممثلي هذا المجتمع بقي على حاله دون تراجع أو نقصان ، فنحن نرى في كتاباته باستمرار رجالا يتقاعدون وينسحبون من العالم « الكبير » أو فنايين ينغمسون في عملهم انغماسا زائدا ، وهم دائما ليسوا على وفاق مع الرأسمالية ، بل هم من أعدائها ، ونحن نجد في كثير من الحالات أن النقد الواقعي ينتهي الى الاحتجاج الرومانسي ، أي

الى ذلك الرفض الرومانسي لترفع الارستقراطية وللسعى الى النجاح من أى سبيل ، أى الاحتجاج على النبلاء وعلى البرجوازيين معا •

وكانت أشجع وأقوى الروايات التي مزقت اطار الرومانسية هي رواية « لوسيان لوفن ، لستاندال • فهذه الرواية التي لم تتم ، تفوق في نفاذ بصيرتها الاجتماعية وقسوة نقدها كل ما كتبه بلزاك • كانت الشورة البرجوازية قد تمت ولم يعد في الوسع العودة الى أيام اليعقوبيين أو نابليون الشاب • والمستقبل ؟ ان عواطف لوسيان مع الجمهوريين وأنصار سان سمون ، لكنه لا يرى أملا فيانتصارهم. وهو لا يطمئن الىالجمهورية الديمقراطة البرجوازية كناء ساسي يقوم على الرأسمالية ، بل ان هذا الناء يثير حفظت كما كان يثير حفظة ذلك المحافظ الذكي الكسيس دى توكفيل • • في نيويورك انقلبت عربة الدولة على الجانب الآخر من الطريق لا على جانبنا ، ان حق الاقتراع العام يتسلط كأنه حاكم مستبد، بل وحاكم ملطخ البدين بالدماء ، • اننا نجد في لوسيان لوفن نضجا قاطعا لا تخالطه الأوهام ، ونقدا متناقضًا لا يقوم على أسس أخلاقية فحسب، بل وعلى أسس جاللة أيضاً وتنقطع الرواية عند هروب لوسيان من « برودة قلب ، باريس الى بحيرة جنيف في أول الأمر ، حيث يزور الأماكن التي عرفناها عندما أشارت اليها رواية « هلواز الجديدة ، ، ثم الى ايطاليا حيث يفتح « الحزن الرقيق ، أبواب قلبه للفن •

وينبغي لنا أن نقف وقفة قصيرة عند العبارات الختامية للرواية :

 د ان بولونیا وفلورنسا قد دفعتا به الی حالة من الحنان والحساسیة لأبسط الظواهر ، حالة كان یمكن منذ ثلاث سنوات أن تدفع به الی أشد الانفعال •

بل الواقع أنه عندما بلغ المكان الذى سينزل به فى كابل ، كان
 فى حاجة الى أن يلقى على نفسه محاضرة حتى يلزم ازاء الناس الذين
 يوشك أن يجتمع بهم الدرجة المناسبة من البرودة ، •

انها رواية غير رومانسية ٥٠ فماذا نقول اذن عن هذه العبودة الى الحساسية الرومانسية ؟ ونحن لا ندرى الى أين أراد ستاندال أن يمضى بلوسيان ٠ لكن هذه الفقرة القصيرة التى اقتبسناها توحى بأن النظرة الرومانسية سوف تبقى دائما جنبا الى جنب مع النظرة البرجوازية باعتبارها « نقيضها الطبيعى » ٠

ومن دواعي الأسف أن مفهوم الواقعة في الفن غامض ومطاط • فهي تعرض أحيسانا على أنها موقف ، أى على أنها الاعتراف بالواقع الموضوعي، علىحين تعرض أحيانا أخرىعلىأنها أسلوب أو منهج. وكثيرا ما يتلاشى الحد الفاصل بين هذين التعريفين • فكلمة « واقعى » تستخدم أحانا في وصف هوميروس أو فدياس أو سيوفوكلس أو بوليكليتوس أو شكسبير أو مايكل أنجلو أو ميلتون أو الجريكو ، ثم تقتصر في أحيان أخرى على الأسلوب الذي يستخدمه نوع محدد من الكتاب أو الفنانين، ابتداء من فلدنج وسمولت حتى تولستوى وجوركي ، ومن جيريكو وكوربيه حتى مانيه وسيزان • واذا نحن اعتبرنا الاعتراف بوجود واقع موضوعي هو القسمة المميزة للواقعية في الفن ، فيجب ألا نقصر ذلك الواقع على العالم الخارجي الموجود بشكل مستقل عن وعنــا • فالشيء الموجود بشكل مستقل عن وعنا هو المادة • أما الواقع فيضم جميع تلك التأثيرات المتادلة المديدة التي يمكن أن يدخل فيها الانسان بقدرته على التجربة والفهم • ان الفنان الذي يرسم منظرا طبيعيا ، يستفيد بقوانين الطبيعة التي كشفها علماء الفيزياء والكيمياء والبيولوجيا • لكن ما يصوره في الفن ليس هو الطبيعة المستقلة عن شخصه ، وانما هو المنظر الطبيعي كما يبدو من خلال احساساته ، من خلال تجربته الحاصة • وليس الفنان مجرد أداة مرتبطة بجهاز حسى يستطيع ادراك العالم الخارجي ، بل هو أيضًا انسان ينتمي الى عصر معين ، وطبقة محددة ، وأمة بعنها ، وله مزاجه الخاص وشخصته المستقلة ، ولهذه كلها دورها في تحديد الأسلوب الذي يرى به ويصاني ويصبور المنظر الطبيعي • انها جميعا تشترك في خلق واقع أكبر بكثير من مجرد الأشجار والصخور والسحب، مجموعة الأشياء التي يمكن أن توزن أو تحسب أو تقاس • ان هذا الواقع تحدده جزئيا نظرة الفنان الفردية والاجتماعية • والواقع في شموله هو مجموع العلاقات بين الذات والموضوع ، لا ماضيا فحسب بل مستقبلا أيضاء لا أحداثا فحسب بل وتجارب ذاتية وأحلاما ومخاوف وعواطف وخيالات كذلك • ان العمل الفني يجمع بين الواقع والحيال • والجنيات عند شكسير وجويا أكثر واقعية من الفلاحين والصناع المسوخين الذين نراهم في كثير من الملوحات من طراز الجائر : ان تفاهة الدورة العادية للحياة اليومية عندما يرتفع بها جوجول أو كافكا الى تلك الذرى الحيالية ، تكشف لنا من عندما الرقع بانزا أكثر واقعية ، حتى اليوم ، من مثات الشخصيات كشوت وسانكو بانزا أكثر واقعية ، حتى اليوم ، من مثات الشخصيات المعقولة الركيكة التي تحفل بها روايات « مستمدة من الحياة ، • • •

واذا نحن فضلنا أن نأخذ بتعريف الواقعية على أنها موقف لا أسلوب باعتبارها تصويرا للواقع في الفن ــ فسننجد أن الفن كله تقريبا ( باستثناء الفن المجرد ، والتاشية وامثالها ) فن واقعى .

لذا يبدو من الأفضل من الناحية العملية أن نقصر مفهوم الواقعية في الغن على أسلوب محدد ، مراعين دائما ألا يتحول التعريف الى حكم على العمل الفني أو تقييم له • ذلك أمر ينبغي ألا نساه أبدا • ان الرواية الواقعية والمسرحية الواقعية تسايران تطورا اجتماعيا محددا ... تسايران المجتمع الذي لم يعد « مغلقا ، ومنظما على أساس هرمي ، بل أصبح محتمعا برجوازيا « مفتوحا » • وكلما تطور العلم فانه يزداد احكاما واقترابا من الكمال • وليس كذلك الفن • فالمضامين تتضاعف والآفاق تتسع ، لكننا لا مستطيع أن تقول: ان ستاندال وتولستوي أقرب الى الكمال من جيوتو من هوميروس وجيريكو ، أو أن كونستابل أقرب الى الكمال من جيوتو والجريكو • بل وفي حدود انتاج فنان واحد ... كابسن مثلا ... لا يمكن أن

نقول: ان المسرحية الواقعية المحكمة « بيت الدمية ، أقرب الى الكمال من مسرحية « بيرجنت ، الحيالية ، وكذلك في الفترة التاريخية الواحدة ، لا يمكن أن نقول: ان روايات هذا العصر التي التزمت الواقعية التزاما صارما أقرب الى الكمال من الحكايات المسرحية التي كتبها بريخت ، ان الواقعية « بمعناها الضيق ، انما هي أحد أساليب التعبير الممكنة ، وليست الأسلوب الوحيد المتفرد ،

وهناك وجهات نظر متباينة عديدة داخل اطار الواقعيــة الانتقــادية نفسها ( « انتقادية ، من حيث الموقف ، « واقعية ، من حيث الأسلوب ) : فمن نظرة التعالى الارستقراطية التي كان فيلدنج ينظر بها الى البرجوازية النامية ( وهو عنصر لا ينقص بايرون أو ستاندال أو بلزاك أيضا ) ، الى الاستنكار الكامل لمجتمع ما بعد الثورة ( ستاندال وفلوبير ) ، الى الأمال والتخطيطات الاصلاحية لدى ديكنز وابسن وتولستوى • اننا نحد لدى هؤلاء جميعًا موقفًا انتقاديًا ازاء المجتمع بحالته الراهنة ، لكن النظرة اليه تتفاوت بين الاحتقار والسخرية والاصلاح واليأس • وكذلك ليس من الضروري أن ترتبط نظرة الفنان الواحد بشكل محدد من أشكال التعبير. فمشــلا : الروايات الأولى لتوماس مان ( الذي كان في ذلك الحين محافظا عنیدا ) ، وخاصة روایة آل بودنبروکس ، کتبت بأسلوب واقعی یقتدی بتولستوي وفونتين ، في حين أن رواياته الأخيرة التي كتبها عندما بدأ يهتم بالأفكار الاجتماعية الجديدة ، وبدأ يتخلص من تركة شوبنهور ونيتشة ( وخاصة \_ روايتيه الرائعتين «الدكتور فاوست، و « الحاطيء المقدس ، ) تمضيان الى آماد أبعد بكثير من الحدود التي توضع عادة للواقعية • وقد أنسار توماس مان نفســه ــ عندما تحدث عن طريقــة كتــابة « الدكتور فاوست ، ـ الى الصلة بينها وبين روايات جيمس جويس. لكن الموقف الميز لأكثرية « الواقعين الانتقاديين ، هو موقف الاحتجاج الفردى الرومانسي على المجتمع الرأسمالي • • فنحن تنجد هذا العنصر واضحا في ستاندال وبلزاك ، بل وفي دكنز وفلوبير وتولستوى ودستوفسكى وابسن وسترندبرج وجرهارد هوتمان •

### الواقعية الاشتراكية:

ان جوركى هو الذى صاغ عبارة « الواقعية الاشتراكية » فى مقابل « الواقعية الانتقادية » ، وأصبح هذا التقابل أمرا مسلما به الآن من جانب النقاد والباحثين الاشتراكيين •

غير أن عبارة و الواقعية الاشتراكية ، كثيرا ما أسىء استخدامها ، كما أنها أطلقت خطأ على لوحات أكاديمية تاريخية ، أو على لوحات من نوع الجانر ، كما أطلقت على روايات ومسرحيات لا تهدف الا الىالدعاية واخفاء الأخطاء • ولهذا السبب ، ولأسباب أخرى ، أرى من الأفضل استخدام عبارة « الفن الاشتراكي ، فهي تشير بوضوح الى موقف لا الى أسلوب ، وهي تؤكد النظرة الاشستراكية ، لا المنهج الواقعي • ان الواقسة الانتقادية ، ، بل وبعارة أوسع الأدب والفن البرجوازي في مجموعه ( أي كل أدب وفن برجوازي عظيم ) ، تتضمن نقدا للواقع الاجتماعي المحيط بالفنان • أما « الواقعية الاشتراكية » ، وبعبارة أوسع الأدب والفن الاشتراكي في مجموعه ، فتتضمن الموافقة الأساسية منجانب الكاتب أو الفنان على أهداف الطيقات العاملة والعالم الاشتراكي الناهض. والغارق هنا فارق في الموقف لا في الأسلوب فحسب • غير أن هذه الحقيقة كثيرًا ما تحاهلتها وسائل التدخل الاداري في مجال الفن في أيام ستالين. ولكن بعد انعقاد المؤتمر العشرين للحزب السوفتي لم يعد الالتزام الصارم بنظرية ماركسية موحدة في الفن أمرا الزاميا • واذا كانت التيارات المحافظة ما زالت قوية ، الا أن هناك الآن مجمـوعة من المفـاهيم الفنيـة المتباينة تواجه احداها الأخرى داخل الاطار الأساسي للماركسية •

ولناَّخذ هذا المثال : كتب المفكر السوفيتي الشاب اليا فرادكين في مجلة « الفن والأدب » ( العدد الأول ، موسكو ١٩٦٢ ) يقول : انه من

الحطأ الاعتقاد بأن « هناك صيغة جامدة قد اكتسبت مكانة الحقيقة المقطوع بها لمجرد أنها تكررت المرة بعد المرة خلال سنوات عبادة الفرد •• وكم كانت تهمة ( الانحلال ) القاسية توجه بلا تمييز وبلا مبرر مفهوم لمجموعة وأسعة متباينة من مظاهر الفن الغسربي في تلك السينوات • فكان الفن والأدب في الفترة التالية لعام ١٨٤٨ ، وخاصة في القرن العشرين ، يعتبر منحلا انحلالا كاملا • وكذلك استبعدت جميع النظريات التي ظهرت في هذه الفترة •• ان مسألة الحركات الفنية في القرن العشرين ترتبط بمسألة أكبر من ذلك ، هي العلاقة المتبادلة بين الواقعية وغيرها من الحركات والمناهج الفنية • وفي هذا المجال أيضًا كان الموقف يلخص في سنوات عبادة الفرّد في الصيغة التي تبدو بالغة البساطة ، لكنها في الوقت نفسه شديدة الجمود ، وهي من الناحية العلمية خاطئة ومبتذلة : الفين الواقمي التقدمي يقف في جانب ، وجميع الاتجاهات الأخرى غير الواقعية والتي تعتبر رجمية في جوهرها تقف في الجانب الآخر • لكن ماذا نقول اذن في فنانين لا شك في مقدرتهم كمؤلفي المسرح من الكلاسيكيين أمثال مولير وراسين وغيرهما ، ومن الرومانسيين أمثال هولدرلين وولتر سكوت ، أو ما بعد الانطباعيين من أمثال فان جوخ وجوجان ؟ كانت هناك طريقة سهلة للخروج من المأزق : هي التسليم بقدرة هؤلاء الفنانين ، لكن مع التأكيد بأنها قدرة تميزوا بها « على الرغم ، من ارتباطهم بتلك الحركات ، وتميزوا بها بقدر ما نجد في انتاجهم من عنــاصر واقعيــة . ولكن ٠٠٠ هل هذا حل صحيح للمسألة ؟

ألم تنضمن كل من الكلاسيكية والرومانسية والانطباعية صدقها الفنى الحاص بها ، وذلك جنبا الى جنب مع حدودها الفنية والتاريخية الحاصة بها ؟

أَلَم تَكُنَ قَدَرَة رَاسِينَ وَعَظَمَتُهُ مُسَتِمَدَةً فَى نَفْسَ الْوَقْتُ مَنْ مَكَانَةً وَعَظْمَةً اللهِ الكاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

ألم تكن مكانة هولدرلين وعظمت مرتبطتين بسحر الأحلام الشاعرية للرومانسة الثورية ؟ ، •

وفى العدد التالى نشرت نفس المجلة ردا بقلم أحد كبار المستولين فى الميدان الثقافى فى جمهورية المانيا الديمقراطية يقول فيه : ان فرادكين دار حول موضوعه « دورة واسعة » لكنه لم يتناول لب الموضوع •

« ان المقالة تعرض ، اذا شئنا الترفق في التعبير ، محسوعة من الأراء الذاتية للمؤلف • • وهو ينظر الى ألوراء بدعوى ما يزعمه من ضرورة اعادة النظر في الأحكام السابقة • فنجده يترفق مثلا بتلك الزهرة الصغيرة البريئة المسماة الانحلال ٠٠٠ واذا لم نخطىء التقدير فقد عمل بعض الفنانين والمفكرين الروس الكبار من أمثال سيالتيكوف شيدرين واستاسوف وبلیخانوف ، ولیس آخرا مکسیم جورکی ـ لفضح ظاهرة الاتحلال وادانتها ••• وهناك أسباب عديدة مكنت لظاهرة انحلال الفن البرجوازي التي بدأت فيفرنسا قرب نهاية القرن الماضي ــ منالتأثير تأثيراً قوياً ومدمرا على تطور الفنون في المانيا • وينبغي أن نشكر مؤرخي الفن السوفيت اذا كانوا قد ساعدونا على الوصول الى تحليل علمي حقا لذلك الانحلال •• ولا يجوز لدارسي الفن أن يتخلوا عن حقهم في الحكم على الأعمال الفنية في ضوء مضمونها الأيديولوجي والسياسي وفي ضوء حظها من الحمال • كما لا يحوز للساسة الثقافية الرسمية أن تحجم عن التأثير تأثيرا مباشرا \_ مبنيا على مثل هذه الاعتبارات والأحكام \_ في الانتاج الفني ودفع الفنانين الأفراد الى الوعى بالأخطاء ونواحى النقص في أعمالهم ، بل والتدخل في بعض الحالات الحاصة بالوسائل الادارية ، كما حدث في الاتحاد السوفتي مع رواية بوريس باسترناك ٠٠٠ ، ٠

وقد اخترت هذا المثال لأنه يبين بوضوح مدى الحلاف بين المدرستين الرئيسيتين من مدارس الفكر داخل العالم الاشتراكى اليوم، فلإهر نبورج أحكام تختلف عن أحكام جيراسيموف، والمجلات الفنيسة التي يشرف

عليها الشيوعيون في ايطاليا أو فرنسا أو بولندا تختلف اختلافا كبرا عن المحلات الصادرة في جمهورية ألمانيا الديمقراطية ، وفي الاتحاد السوفيتي نجد نحاتا حديثا مثل نيزفستني يخالف التسكيليين الأكاديميين وتزداد باستمرار قوة الاتجاه القائل بأن الأفكار الفنية لا يمكن أن تقرر بمرسوم ، وانما هي تتشكل وينبغي أن تتطور خلال عملية الانتاج ، بالنشاط الحر لمختلف الحركات والأساليب ، وعن طريق تنوع الحجج والمناقشات، فالفن الجديد لا يخرج من النظريات بل من الأعمال الفنية ذاتها ، ان أرسطو لم يسبق كتابات هوميروس وهزيود واسخيلوس وسفوكليس ، وانما استمد نظرياته في الاستطيقا من كتاباتهم .

وكلما زادت ثروتنا من وسائل التعبير ، زادت قدرتنا على المثور على عنصر مشترك ، واذا كان وضع ، الواقعية الانتقادية ، و ، الواقعية الاشتراكية ، كنقيضين متقابلين يتضمن تبسيطا زائدا للقضية ، الا أنه يتضمن أيضا حقيقة جوهرية ، واذا أخذنا بتعريف الواقعية الاشتراكية على أنها منهج أو أسلوب فاتنا سنتساءل على الفور : أسلوب من ؟ ومنهم من ؟ جسودكي أم بريخت ؟ ماياكوفسيكي أم ايلوار ؟ ماكارنكو أم أراجون ؟ شولوخوف أم أوكيزي ؟ ان مناهج هؤلاء الكتاب تختلف كل الاختلاف ، أما الشيء المسترك بينهم جميعا فهو الموقف الأساسي ، ان المذا الموقف الأساسي ، ان النظر التاريخية للطبقات الصاعدة وتقبله للمجتمع الاشتراكي – بكل التناقضات والحلافات التي تظهر في مجرى تطوره – كقضية مبدئية ،

ومهما تبلغ الرغبة فى التزام موقف موضوعى ، وفى تصوير المجتمع بكل مافيه من تداخل وتشابك ، وفى عرض الواقع ، كما هو فى الواقع ، ، فان ذلك لا يمكن أن يتحقق الا بصورة تقريبية ، وحتى هذه العسورة التقريبية لا يمكن أن تكون موضع الاطمئنان الكامل ، وكان فرانز كافكا مدركا لذلك حين كتب يقول : « لا يمكن أن يحكم على حالة من الحالات

غير شخص مشترك فيها ، لكنه ما دام مشتركا فيها فلا يمكن أن يصدر فيها حكما ، ولذا لا تتوفر في العالم امكانية لأصدار حكم على الأشياء ، وانما هناك بصيص لهنه الامكانية ، وكافكا على حق عند ما يرى أنه ليس هناك من يستطيع أن يحكم على شيء الا من وجهة نظر محددة ، وان هذا الالتزام بوجهة نظر محددة ، سواء كان مقصودا أو غير مقصود يعنى التحيز ، ولذا لا يمكن أن يصدر حكما حقا في النزاع الا أحد الأطراف فيه ، لكن عندما يضيف كافكا انه لا يمكن لأحد أطراف النزاع أن يصدر حكما فيه ، فهو يتجاهل امكان وجود وجهة نظر ملتزمة ، وهي مع ذلك متفقة مع الواقع الاجتماعي في الخطوط العامة ، ففي وسع المرا أن يحتار زاوية لا يرى فيها غير تفاصيل تافهة تنزلق الى النسيان ، أو زاوية يستطيع أن يشرف منها على قطاع كبر من الواقع في أتناء تحوله وتطوره وخلقه لواقع جديد ، ان « بصيص الامكانية ، لاصدار حكم على الأشياء \_ الذي يتحدث عنه كافكا ، يمكن أن يكون البصيص معدد الضوء قيمة الحكم ، ومدى قربه من الحققة ،

فمثلا: كان حكم سستاندال ساليعقوبي على الواقع الاجتماعي لعصره في الأيام التالية للثورة ، أصدق ألف مرة من حكم الرومانسيين المتطلعين الى الوراء ، لا لمجرد أنه كان أكثر منهم موهبة ، بل أيضا لأن الزاوية التي اختارها مكنت من أن ينفذ ببصره الى مدى أبعد ويرى رؤية أوضح ، ولا شك في أن ستاندال نفسه سوهو أكبر الكتاب التقدميين في عصره سلم يكن قادرا على تصوير كل حركة الواقع تصويرا موضوعيا ، وانه لجأ المرة بعد المرة سبوعي تام ساليالذاتية ، فأقصى مايكن أن نطمع فيه ، أن تكون الزاوية التي يختارها الكاتب متفقة جزئيا مع تطور الواقع الاجتماعي ،

وفي عصرنا هذا ، نجد امكانية للوصول الى موضوعية واسعة المدى،

وذلك عن طريق الوقوف الى جانب الطبقات العاملة وحركات التحرر الوطنى ٥٠ أى بتبنى وجهة النظر الاشتراكية غير المتزمتة ولا شك فى أن هذه مجرد امكانية : فلا يكفى لتصوير الواقع فى تطوره أن يكون المره مقتنعا بانتصار الاشتراكية أو عارفا بالمبادى العامة للمجتمع • بل لا بد من تصوير أشكال الانتقال – والتحول – بكل ما فيها من صدق وتناقض ولا بد من قدرة عظيمة غلى الرؤية لألقاء «بصيص» الضوء اللازم للوصول الى حكم صحيح • فالموضوعية كلها تتعرض للخطر اذا ما أدت رغبة الى حكم صحيح • فالموضوعية كلها تتعرض للخطر اذا ما أدت رغبة الكاتب فى أن يتفق ( الغد ) وما يليه اتفاقا تاما مع مخطط سبق رسمه فى ذهنه ، الى منعه من رؤية الواقع القائم اليوم بوضوح ، أى اذا كان هناك حائط من العقائد الجامدة يعمى عينيه بدلا من أن يوسع لهما مجال الرؤية •

ان الواقعة الاشتراكية \_ أو بالأحرى الفن الاستراكى \_ تتطلع الى المستقبل و فهى لا تكتفى بالنظر الى ما يسبق لحظة محددة من لحظات التاريخ ، بل تمد بصرها أيضا الى ما سيعقبها و ان الحقائق لا تتغير ، لكن الواقع فى لحظة من اللحظات يتغير تبعا لوجهة النظر التى ننظر بها اليه ان ماكان مستقبلا فى وقت من الأوقات يندمج فى الذهن مع أحداث الماضى، فيحدث بذلك أثره فى الذاكرة ، بل ويوضح \_ ويكمل \_ صورة الواقع التي كانت محتفية جزئيا فى ذلك الحين وعنصر التنبؤ واستشراف المستقبل، هذا العنصر الذى كثيرا ما تعرض للتنديد به باسم الواقعية ، قد اكتسب قوة جديدة ومكانة جديدة فى الفن الاشتراكى و وكان يوهائز بتشر على حق عندما قال : « ينبغى ألا تبالغ فى تعقيد الأمور عندما تتحدث عن الواقعية الاشتراكية ونعمل جاهدين للوصول الى تعريف لها و فمفهوم الواقعية الاشتراكية ونعمل جاهدين للوصول الى تعريف لها و فمفهوم الواقعية الاشتراكية موجود فى كثير من الكتابات التى ظهرت قبل مولدها الواقعية الاشتراكية موجود فى كثير من الكتابات التى ظهرت قبل مولدها الواقعية الاشتراكية موجود فى كثير من الكتابات التى ظهرت قبل مولدها كنظرية محددة و فنحن نجد نظرة واقعية اشتراكية فى أبيات شيلل :

انهض بجسارة بجناحين

وحلق فوق عصرك ودع المستقبل يشرق ولو بضوء خافت ٥٠ فى مرآتك وكذلك فى أبيات بريخت: الأحلام و « اذا ، الذهبية ٠ تستحلف البحر الموعود بحر القمع الناضج أيها الزارع: قل عن الحصاد الذى سوف تجمعه غدا انه ملكك منذ الوم

وقد يكون في هذين المثلين وحدهما الكفاية لتحديد طبيعة الواقعية الاشتراكية •

غير أن بتشر ببالغ في تبسيط القضية • فاذا كان أسلوب بريخت الملموس يكشف عن رؤية واقعية للفن الاشتراكي ، فذلك لا يصدق على رؤية شيللر الحيالية العامة • لقد حفل عصر الرومانسية باليوتوبيات الاجتماعية والتوقعات المستقبلية ، لكن كل ما يقع فيما بين «اليوم» و « بعد الفد ، كان يرقد في الضباب • والفن الاشستراكي لا يمكن أن يرضى بالرؤية المهزوزة ، بل ان مهمته هي تصوير ميلاد « الفد » من اليوم بكل ما يصحب ذلك من مشكلات وقضايا • ولا شك في أن الانتقال الى الاشتراكية عملية أعقد مما يتصور كثير من هواة التبسيط ، عملية زاخرة بالأفعال وردود الأفعال ، حافلة بالمواقف غير المتوقعة •

ان الفنان أو الكاتب الاشتراكي يتبنى وجهة النظر التاريخية للطبقات العاملة . لكن ليس معنى ذلك أنه ملزم بالدفاع فى انتاجه عن أى عمل أو قرار يتخذه أى حزب أو شخصية تمثل هذه الطبقات العاملة . انه

يرى فى الطبقة العاملة القوة الحاسمة ـ لكنها ليست القوة الوحدة ـ اللازمة لدحر الرأسمالية ، ولقيام مجتمع بلا طبقات ، ولتطور قوى الانتاج المادية والروحية تطورا غير محدود من أجل تحرير شخصة الانسان ، أى بعبارة أخرى انه يندمج بشخصه فى المجمتع الاشتراكى النامى اندماجا كاملا ، فى حين أن الفنانين والكتاب البرجوازيين \_ الكار منهم ـ لم يكن لهم مفر من الانفصال عن عالم البرجوازية المنتصرة ، ان الفنان الاشتراكى يؤمن بأن قدرة الانسان على التطور غير محدودة ، لكنه لا يتصور أنه سسقوم فى آخر الأمر ، فردوس على الأرض ، ، بل انه لا يريد للتناقض الجدلى المشر أن ينتهى أبدا

أيها العصر الذهبي ! انك لن تأتى أبدا
 ومع ذلك فأنت تطير على وجه الأرض ونحن في أعقابك !
 الا فلينضب البحر وليعد الى النبع الذى صدر منه

فهناك في أعماق الأحلام عن صباح العالم يمكن أن ينعكس وجه المستقيل •

ويمكن للأسطورة أن تصبح هدفا لنوع بلغ مرحلة النضوج ، • ( من قصيدة لأرنست فيشر )

ان هذا التقبل للمجتمع الجديد من ناحية المبدأ ، لا يمكن أن يمخلو من عنصر النقسد • وما قاله ماركس من قبل عن الحسركات العمالية ، يصدق أيضا على الفترات التي تبنى فيها المجتمعات الاشتراكية • • انها لا تكف أبدا عن نقد نفسها • وكثيرا ما تتوقف خطاها على طريق التقدم ، وتعود في الطريق الذي قطعته حتى تبدأ من جديد • • ، ولذا فان الوافعية الاشتراكية الحقة هي أيضا واقعية انتقادية ، يزيد في غناها تقبل الفنان للمجتمع من ناحية المبدأ ونظرته الاجتماعية الايجابية • ان شخصية الفنان لا تعود مشغولة بالاحتجاج الرومانسي على العالم المحيط به ، لكن

التوازن بين « الأنا ، والجماعة لا يمكن أن يصل الى حالة سكون ، بل لا بد من اعادة هذا التوازن المرة بعد المرة من خلال التناقض والصراع ، ان الفن الاشتراكى \_ وموقفه فى ذلك يختلف عن الفن فى العالم الرأسمالى \_ يتطلب التجديد المستمر فى وسائل التعبير ، كتب برتولد بريخت معلقا على الاتجاهات الشكلية يقول :

و من السخف الطلق أن يزعم أحد أنه لس هناك أهمة للشكل أو لتطور الشكل في مجال الفن • فيغير ادخالُ تجديدات شكلة ، لا يمكن للأدب أن يقدم موضوعات جديدة أو وجهات نظر جديدة الى الفشات الجديدة من الجمهور • اننا نبني بيوتنا بشكل يختلف عن البناء في عصر الزابث ، ونحن نني مسرحنا بشكل مختلف • ولو أننا أردنا أن نواصل منهج شكسبير في البناء لرددنا أسباب الحرب العالمة الأولى مثلا الى رغبة فرد ( هو القيصر ولهلم ) في تأكيد ذاته ، ولرددنا هذه الرغبة نفسها الى كون أحد ذراعيه أقسر من الذراع الآخر • بيد أن ذلك يكون سخفا• وانها لتكون نزعة شكلمة حقا أن نرفض الأخذ بوجهة نظر جديدة فيءالم متغير ، لا لشيء الا للاحتفاظ بطريقة معينة في البناء. وعلى ذلك فابه يكون اتجاها شكليا أن نفرض على الموضوعات الجديدة أشكالا قديمة ، نزعم أنها جديدة • • ومن الواضح أنه لا بد من مقاومة التجديدات الزائفة في وقت تحتاج فيه الانسيانية قبل كل شيء إلى أن تمسيع عن عنيها التراب الذي يعميها • ومن الواضح أيضًا اننا لا يمكن أن نعود الى موضوعات الماضى بل ينبغي أن نتقدم نحو تجديدات حقيقية • وأى تجديدات عظيمة تجرى حولنا الآن ! • • • فكيف يستطيع الفنانون تصويرها جميعا بالوسائل القديمة في الفن ؟ ه •

اننا حتاج الى وسائل جديدة للتعبير من أجل تصوير الحقائق الجديدة • ومن التزمت أن نقرر أن الفن الاشتراكى ينبغى أن يلتزم بكافة أشكال الفن البرجوازى ، وفي مقدمتها الأشكال الحاصة بعصر النهضة

وبالواقعية الروسية في القرن التاسع عشر و لقد أنجب عصر النهضة فنانين ممتازين و ولكن لماذا لا يتعلم الفن الاشتراكي أيضا من فن النحت في مصر القديمة ، أو لدى شعوب الأزتك ، أو من رسوم شرقي آسيا ، ومن الفن القوطي ، ومن الأيقونات الدينية ، ومن مانيه وسيزان ومور وبيكاسو ؟ ان واقعية تولستوى ودستويفسكي رائعة ، ولكن لماذا لا يتعلم الكاتب الاشتراكي أيضا من هوميروس والأنجيل ، ومن شكسير وسترندبرج ، ومن ستاندال وبروست ، ومن برخت وأوكيزي ، ومن رانبو ويتس ليست المسألة هنا مسألة تقليد أسلوب من الأساليب ، وانما هي مسألة ادماج مختلف عناصر الشكل والتعبير في كيان الفن ، حتى يمكن أن يتلام مع الواقع الذي تتعدد جوانبه الى غير نهاية و ان كل تشبث متزمت بمنهج فني محدد ، أيا كان هذا المنهج ، يتناقض مع مهمة خلق مركب جديد يستفيد بنتائج آلاف السنين من التطور الانساني ، وعرض المحتوى الجديد في أشكال جديدة و

لقد بدأت في العالم الاشتراكي مناقشة حول هذه القضايا لا يمكن القوة الآن أن توقفها • واني لعلى ثقة من أن الفن الذي تحسر تسجة لاصطدام الآراء ، هذا الفن ذا المضمون الاشتراكي ، سوف يزداد غني وجرأة وشمولا في موضوعاته وأشكاله ، وفي الآفاق التي يمتد اليها ، وفي تعدد الحركات في داخله، بحيث يفوق أي فن من فنون الماضي و ولا يقلل من ثقتنا هذه ما يقف في سبيل التطور من عناد وأخطاء ونواحي نقص وتحفظات • ولبرتولد بريخت أبيات جميلة تعبر عما نريد ، تقول :

اذا كنت لا تزال على قيد الحياة فلا تقل أبدا أبدا

ان ما هو أكيد ليس أكيدا

فلن تبقى الأشياء على ما هي عليه ٠٠٠

و ٠٠ ما كان مستحيلا يصبح واقعا قبل أن تغرب شمس اليوم ٠

النصل الاسع المضمون والمشكل `

ان العلاقة المتبادلة بين المضمون والشكل تعد من القضايا الحيوية في الفن ، بل انها من القضايا الحوية في غير الفن أيضًا • ومنذ أيام أرسطوم عندما طرح القضية لأول مرة وأجاب عليهما اجابة خاطئة بقدر ما هي باهرة ، منذ ذلك الحين عبر كثير من الفلاسفة ، والفنانون الفلاسفة ، عن إرأيهم القبائل بأن الشكل هو الجباب الجوهري في الفن ، هو الجانب الأعلى ، الجسانب الروحي ، وأن المضمون هو الجانب الثانوي ، الناقص الذي لم يتوفر له من النقاء ما يجمله واقعا كاملاً • ويرى هؤلاء المفكرون أن الشكل الخالص هو جوهر الواقع ، وأن هناك حافزًا يدفع كافة أشكال المادة للذوبان في الشكل الى أقصى مدى ، أي يدفعها للتحول الى شكل ، وبذلك تحقق كمال الشكل ، ومن ثم تحقق الكمال في ذاته ، وأن كل ما في هذا العالم هو مزيج من الشكل والمادة ، وكلما تغلب الشكل \_ وقل الانغماس في المادة \_ زادت درجة الكمال التي يبلغها. وبذا تكون الرياضيات أكثر العلوم كمالا ، كما تكون الموسيقي أكثر الفنون كمالا ، لأن الشكل فيهما أصبح هو المضمون ذاته و فهم يرون الشكل كما كان أفلاطون يراه، ﴿ فَكُوهُ ﴾ ، شيئًا أُوليًا تسمى المادة الى التغلغل فيه ، وهو كيسان روحي يسيطر على المادة • وقد عبر أحد صناع الآنية الحزفية البدائية عن تجربته بقوله : • انى أصنع الشكل في البداية ، ثم أصب فيه كتلة الخزف الحالية من التشكيل ، و

# وقد أفاض في شرح هذا الرأى أنصار الفلسفة المدرسية (\*)

<sup>(\*)</sup> هي الفلسفة المسيحية بأوربا أبان المصدور الوسيطى . كانت من أهم القضايا التي ناقشتها و طبيعة المائي الكلية \* ، قال بعض أتباعها أنها صور عقلية عائمة بداتها مستقلة عن عالم الاشياء المجزئية . وقال أخرون أنها منبثة في الاسبياء المجزئية نفسها ، وفي القرن الثالث عشر عرفت أوربا فلسفة أرسطو عن طريق المرب، وقامت الاسكولائية بالتأليف بين الالجاه الارسطى المقلى وبين الفكر المسيحي الديني .

(الاسكلائية) وأتساع توما الأكويني ، اذ نادوا بفكرة النظام الميتافيزيقي للعالم. فتوما الاكويني (\*) يرى أن كل كائن يتحرك من أجل الوصول الى هدف نهائى ميتافيزيقى ، وأن النظام \_ أى التعدد المرتب داخل كيان موحــد \_ يفترض أن ثمــة غاية ، وأن فكرة النظام فكرة غاثية . فكافة الكاثنات تسمى لبلوغ هدفها النهائي ، ولكافة المخلوقات نظامها ، لأن الله قد خلقها • وكافة الكائسات فيما خلا الله ناقصــة • وتحتدم لدى جميم الكائنات الرغبة في بلوغ الكمال • وهذا الكمال متاح لكل ما هو موجود في العالم كامكانية أصيلة • ومن طبيعة الامكانية أن تسمى الى التحول الى فعل أو حقيقة . ولذا لا بد للناقص أن يسعى لبلوغ الكمال . وسعى أي كيان مادي هو الشكل: وهذا هو مبدأ السعى أو الحركة • فكل سعى انما يتحقق من خلال الشكل ، وكل سعى انما يهدف الى الوصول بصاحبه الى الكمال • وكل مخلوق يبلغ ، داخل اطار النظام المقرر للأشياء ، حدم الأقصى من الكمال بالسعى المناسب لطبيعت ، أي بالسعى الملائم لشكله الطبيعي • وبهذا يتطابق السبب الشكلي مع السبب الغائي • فالشكل يسعى الى هدف ، الى غاية ، وهو المصدر الأصلى للكمال • وبذلك يصبح الشكل مطابقًا لجوهر الأشياء في حين تنزل المادة الى منزلة ثانوية ضئيلة القيمة •

ويستمد الكثيرون من أصحاب النظريات في الفن في المصور الأخيرة للعالم البرجوازي ، حججهم وثقتهم من مبادى، كهذه ، وهي المبادى، التي ما زالت تؤثر في فنون عصرنا وعلومه وفلسفته بوسائل متعددة ، واذا كان الشكل هو المسيطر على الطبيعة كلها فلا بد أن يكون هو المنصر الحاسم في الفن ، وأن يكون المضمون عنصرا أدنى منه وأقل قيمة ، ولذا نجد لزاما علينا قبل أن نمضي في دراسة قضية الشكل والمضمون في الفن ، أن نلقى نظرة على الطبيعة ذاتها ، وأن نسأل أنفسنا

<sup>(</sup>ع) توما الاكويني ( ١٢٧٥ - ١٢٧٤ ) فليسوف ولاهوتي ايطالي ، من أشهر ممثلي الفكر الكاثوليكي ، كتب تفسيرا لمعظم مؤلفات أرسطو ،

عما سنيه بدقة عندما تتحدث عن « الشكل » الذي تتخذه الكاثنات الطبيعية، وعن مدى صدق القسول بأن المادة بجسع أنواعها تسمى نحو شمكلها النهائي .

## البللورات:

من المعتقد أن البللورات هي أكثر الأنسكال كمالا في الطبيعة غير العضوية بأسرها • وأذا نظرنا ألى تلك التكوينــات ذات التركيب الرائع والضياء المشع ، وتأملنا انتظامها المذهل وجمالها الأخاذ ، يمكن أن تتصور فعلا أن المادة غير العضوية تحولت فيها الى كيان روحي ، وذلك باكتسابها كمالًا لا شائلة فيه • وقد يتجه المشاهد الساذج ذو العقلية غير العلمية الى اعتبارها أعمالًا فنية أنتجتها الطبيعة الحلاقة أو صنعتها قوة خالقة مقدســـة . أى أنه يمكن أن يرى فيها جانبا مقصودا ومتعمدا • ويزداد هذا الميل اذا لم يلتفت عاشق الجمسال الى التركيب البللوري لسكافة المواد الجامدة \_ وتركيبها ذاك لا يثير الانتساء في كثير من الأحسان ـ واكتفى بتركيز اهتمامه على نخبة ضيلة مختارة من البللورات « النفسة ، • فهكذا يؤكد بعض أنصبار الفلسفة المدرسية الحديثية أن البللورات هي « تجسيد للرياضيات ، وأن التركيب الداخلي للذرة ليس بذي أهمية للبلورة ، وأن السيمترية ( التماثل ) لا ترجع الى خواص الذرات التي تتشكل البللورة منها بل الىشبكة بللورية ميتافيزيقية غير مادية، وأن هذه الشبكة البللورية « تتجاوز المادة » ، وأنها تمثل « مبدأ النظام الذي يحدد الأشكال » ، وأن الشكل يوجد في كل بللورة «كفكرة ، ، « كرغبة في بلوغ الكمال ، • ويقولون : أن البللورة وتستغرق، المادة ، وانالبللورة الكاملة هي البللورة « المثالية ، بكل النقاء الممكن أن يتوفر في الواقع ، وأن تركيبها الداخلي متجانس تماماً ، وأنها ، من الحارج شكل نقى ، ومن الداخل وحدة بين أشكال متمايزة ، ، وأنها تحوى الذرات ، كاحتمال ، فحسب ولا تحويها كواقع • فهل تنطبق هذه النظرة المتافيزيقية على الحقيقة ؟ هل حقا تخضع الطبيعة غير العضوية لمبدأ أوتوقراطى يحدد الأشكال ؟ وهل حقا يصنع الشكل البللورة ؟ أم أن الشكل البللورى تحدده ذرات المادة ذات الخواص المحددة ؟

واتنا لنتجاوز نطاق هذا الكتاب لو حاولنا أن نورد المكتشفات الحديثة التي وصل اليها علم البللورات بشيء من التفصيل • ولا بد لنا من الاكتفاء بعدد قليل من الحقائق ذات الدلالة • فأولا : لا يمكن القول بأن تركيب الذرات التي تتألف منها البللورة عديم الأهمية في تركيب البلورة ، فهو في الواقع الذي يحدد شكلها. وقد أصبح في وسع علماء البللورات اليوم أن يتنبأوا بالتركيب البللوري لأي مزيج كيماوي محدد ، على أساس خواص الذرات التي يتركب منها • ولنأخذ مثال الماس ، هذا النظير المشع ِ للكربون ، وهو أغرب العناصر جميعا وأبرعها • سنجد أن تركب الماسة، الذي تحيط فيه بكل ذرة من الكربون أربع ذرات أخرى بحيث تكون شكلا ذا سطوح أربعة ، يتفق تماما مع تركيب الكربون الذي يتألف من أربع ألكترونات متكافئة • وقد أثبتت التجارب العلمية التي أجريت في حالات أخــرى أيضــا أن التجمع الجــزيثي للذرات يطابق تجمعهــا في البللورات • ويمكن أن نعتبر البللورة جزيثًا من ناحية المبدأ ، أو بالعكس يمكن أن نعتبر الجزيء بللورة • وفوق هذا ، فلا يمكن أن يقال : ان هناك شبكة في الفراغ ، محددة من قبل ، هي التي تقرر لكل ذرة مكانها في البللورة ، حتى تحولها إلى « امكانية ، خالصة ، أي الى لا واقع ، فعلى العكس من ذلك تصطف الذرات في البللورة بترتيب محكم تحدده خواص الذرات ولا شيء سواها • وما يطلق عليه « شبكة في الفراغ ، انما هو تمبير عن علاقة محددة في الفراغ بين ذرات محددة • وكل تغيير في المادة ينعكس على الفور في تغيير في تكوين الشبكة في الفراغ •

ولا شك في أن هذه الشبكة ، أو بعبارة أدق هذا التشكيل المنظم للذرات المترابطة ، لا يبقى في حالة سكون ، وهو لا يمثل ، مبدأ

للترتيب ، ميتافيزيقيا جامدا ، فالذرات التي توجد في البللورة لا تقف ساكنة ، بل تظل دائما في حالة حركة وذبذبة ، ولكل حالة من حالات الحركة درجة تناسبها من درجات الحرارة ، فكلما ارتفعت درجة الحرارة الحركة وزاد متوسط المسافة بين الذرات في التركيب السبكي للبلورة ، واذا تمدد التركيب الشبكي للبلورة فمعنى ذلك أن النظام البللوري بأسره يتمدد ، ويظهر ذلك في الاتجاهات المختلفة بدرجات مختلفة تتوقف على تركيب البللورة ، مما يترتب عليه أن تغير البللورة مكلها ، وفي لحظة معينة ، عند نقطة الذوبان أو عند نقطة التحول ، ينقلب الكم الى كيف ، ويتغير التركيب البللوري أو ينهار من أساسه ،

فأى مبدأ للنظام المتافيزيقى المقرر سلفا ذاك الذى يتغير مع تغير خواص المادة ، ومع تغير درجة الحرارة النح • • والذى لا يستطيع أن يحدد الظروف بل تتحكم فيه الظروف المادية ؟

ان المادة تتحول ، في ظروف خاصة ، من حالة غير مرتبة الى حالة مرتبة ، والعكس صحيح أيضا ، بل وهناك أوضاع ، ليست روحية بأى حال وانما هي مادية تماما ، تغير فيها الذرات حالتها وترتيبها ، وتحدث هذه التغييرات ، التي تمهد لها عملية تدريجية ، بصورة مفاجئة : فتتحول جزيئات المادة فجأة من حالة الفوضي الى حالة النظام ، ولنتابع مثلا تبلور السوائل ، فسنجد أن ثمة حالة غير محددة بين السائلة والبللورية تمر بها جميع السوائل ، بشرط ألا تكون أصغر جزيئات المادة فيها قد أصبحت محايدة نتيجة للمعالجة الكهربائية ، وفي كحول الميثيل وبعض مستقات محايدة نتيجة للمعالجة الكهربائية ، وفي كحول الميثيل وبعض مستقات البنزين الأخرى ، نجد أن المجموعات المنظمة تتشكل بلا توقف وتتحطم أيضا بلا توقف : فهي عملية بلورة لا تنتج بللورات دائمة ، وكذلك في أيضا بلا توقف : فهي عملية بلورة لا تنتج بللورات دائمة ، وكذلك في حالة الماء ، نجد أن انخفاض كثافته يؤدي الى افتراض أن هناك قوى للسوائل ) ، وأثبتت تهجارب المشاهدة بالأشعة السينية أن ثمة اتجاها في للسوائل ) ، وأثبتت تهجارب المشاهدة بالأشعة السينية أن ثمة اتجاها في

الماء لايجاد تكوينات رباعية السطوح للجزيئات ، شبيهة بتكوينات ذرات السيليكا فى الكوارتز ، ولكن عنــدما يتحــول الماء الى جليــد، أى الى بللورات دائمة ، نجد أن ذراته تنتظم وفقا لشكل تكويني مختلف تماما،

ومن هنا فان البلاورة ليست شيئا « نهائيا » » « تم صنعه » ، وليست تجسيدا « لفكرة » جامدة للشكل ، وانسا هي نتيجة عابرة للتغيرات الستمرة في الظروف المادية ، ويمكن أن نشهد بوضوح في ناني أوكسيد الكربون عمليات التحول من المادة غير المتبلورة الى المادة المتبلورة ، والمكس أيضا ، فهذا الغاز يتبلور في درجة حرارة منخفضة ، غير أن الجزيئات التي تشكل الشبكة البللورية تبقى في حالة حركة دائرية حتى وهي في درجة حرارة منخفضة ، أي يمكن أن يقال : انها تبقى مهيأة للتخلى عن حالة النظام التي تجد نفسها فيها ، وفي حالة وجود مزيج مؤلف من الكربون وأربع ذرات من الأيدروجيين ، تتخذ ذرات الأيدروجين أوضاعا معنة في درجات الحرارة التي تقل عن ١٨ ° مئوية ( ٤٤ هـ الحيرارة مر٤٢ مشوية ( ٤١٠ فهـ نهايت ) أسرعت ذرات درجة الحسرارة ١٩٧٨ مشوية ( ٢٧ فهـ نهايت ) أسرعت ذرات نظام الشبكة البللورية ، ينتهى آخر الأمر بانهاره ،

فما هى اذن خاصية الذرات التى تتيح لها اتخاذ أوضاع منظمة فى بعض الظروف ؟ ان لكل ذرة فى البلورة مجالاً للحركة ، لها ما يمكن أن يسمى مجالها الحيوى ، وهذا المجال ليس ثابتا فى كل الظروف أى أنه ليس مبدأ ميتافيزيقيا للنظام ، بل هو يتغير بتغير الظروف ، ويخضع لقانون الديالكتيك القائل بالتفاعل المتبادل ، ويكون للشحنة الكهربائية للذرة أثرها الكبير ، كما أن مجال الحركة يزداد بنسبة ازدياد ما يسمى معامل التنسيق co-ordination co-efficient ، فهذا المعامل يعبر عن عدد الذرات المجاورة أو الأيونات المجاورة والتى تقع على مسافة

ولكن ماذا نقول عن التماثل ( السيمترية ) في البللورات ، وهل هناك تفسير له غير تلك « الارادة الفامضة التي تنزع لتحقيق الشكل » ، وذلك المبدأ الميتافيزيقي الذي ينزع للنظام ؟ من سوء حظ دعاة الميتافيزيقا أن التماثل أيضا ليس من نتاج شبكة بللورية ، بل هو يتوقف على خواس المادة المعنية ، ولسينا في حاجة الى الحديث عن كافة أشكال التماثل التي يمكن مشاهدتها في عالم البللورات ، ويكفي أن نشير الى أن كل مادة تتلور في اطار مجموعة متماثلة خاصة ، وهناك ٢٧ نوعا منها على سبيل الحصر ، مما يوحي بأن شكل التماثل الحاص الذي تتخذه البللورة يرتبط أوتق الارتباط بتركيبها الذري ، ويمكن أن يقال : انه حتى مع وجود هذا الارتباط ، فان مجرد وجود تلك الأشكال الثابتة من التماثل في عالم البللورات يؤيد الرأى القائل بأنسا نواجه هنا « تنجسيدا للرياضيات » ، نواجه قانونا غير مادي للشكل ، غير أنه من الحقائق المقررة أن ثمة نسبا عددية ثابتة تحكم عالم البللورات ، وأن الذرات من نفس النوع توجد دائما على نفس الأبعاد ، وأن أشكال التماثل يمكن أن يعبر عنها بصيغ دائما على نفس الأبعاد ، وأن أشكال التماثل يمكن أن يعبر عنها بصيغ دائما على نفس الأبعاد ، وأن أشكال التماثل يمكن أن يعبر عنها بصيغ

عددية بسيطة • واذا وجد بعض الأشخاص في ذلك شيئا غامضا ، أو وجدوا فيه مبررا للايمان بغائية الأشياء ، وسيرها نحو هدف ، أو رأوا فيه ميولا فنية للطبيعة أو لما فوق الطبيعة ، فما عليهم الا أن يحاولوا تصور عالم لا تقوم فيه قوانين ثابتة أو نظم محددة للتفاعل ، وسوف يجدون أن مثل هذا العالم لا يمكن أن يكون له وجود الا في مخيلاتهم • فكل وجود انما هو بطبيعته وجود محدد ، أي أنه منظومة من التفاعلات المحددة • والسبب الوحيد لوجود ترتيب بعينه للذرات هو أن كل ذرة تتطلب قدرا معينا من الفراغ ، أي أن لها مجالا معينا للحركة ، وهو يتوقف على مقدار ما تملك من طاقة •

ان وجود ترتيب معين للذرات يعنى أنها تشكل مجموعات على أبعاد محددة ، وفى ظل توازن محدد من الجفب والطرد ، وأن هذه الأبعاد لها الطبيعة الرياضية للكميات المتجهة وحدد ويمكن بالتالى التعبير عنها بأعداد طبيعية ، ان الطبيعة لا تخضع للقوانين الرياضية للكميات المتجهة ، بل بالمكس فالكميات المتجهة هى تعبير عن علاقات طبيعية ، وما نسميه تماثلا هو بالتحديد سلسلة من المسافات المنظمة ، أى من الملاقات المحددة بين ذرات محددة ، وهذه الأشكال المتماثلة (السيمترية) تنطبق على البللورات ، لا لأن ذلك ما تفرضه الرياضيات ، بل لأن من الحواص الطبيعية للذرات أن تشكل مجموعات على أبعاد معينة فى ظروف معينة ، وقبل أن تتمكن الرياضيات من حساب كافة أشكال التماثلة من خواص المكنة ، كانت الطبيعة التى أنتجت تلك الأشكال المتماثلة من خواص الذرات موجسودة ، فالطبيعية هى التى تحتيل المكانة الأولى وليست الرياضيات ،

#### الزخارف:

ان الزخارف في الفن أشبه بالبللورات في الطبيعة • فهي شكل فني لا تستخدم فيه غير الكميات المتجهة والمسافات المحددة • وكان

المصريون أول من طور الفن الزخرف ، وكانوا في الوقت نفسه على درجة عالية من الأصالة والقدرة الابداعية في مجال الرياضيات ، وبلغ فنهم الزخرفي المبكر حدا من الكمال جعل لكل أشكال الزخرفة التالية جنورا يمكن الرجوع بها الى مصر القديمة ، ويؤكد سير فلندرز بيترى عالم المصريات البريطاني أنه من الصعب ، ان لم يكن من المستحيل ، أن نجد نمطا زخرفيا نشأ بصورة مستقلة ، ولا يمكن ارجاعه في آخر الأمر الى الأشكال المصرية الأساسية ،

ومن الجلي أن مثل هذا الفن الزخرفي انما هو نوع من الرياضيات التشكيلية • وقد ظهر قبل أن يعرف الانسان العدد ، تماما كما عرف الانسان الحساب قبل أن يعرف الكتابة ، ويمكن أن نقول : انه كان تجسيدا للحساب في الفن٠ وقد اهتمت الرياضيات الحديثة ، رياضيات المجموعات، بالفن الزخرفي كما اهتمت بالبللورات ، وأحصت جميع أشكال التماثل التي يمكن لكل منها أن يتخذها ، ووجدتها متكافئة العدد . وليس في ذلك ما يثير الدهشة ، لكن ما يثير الدهشة حقا أن الانسان ، دون أن يعرف قوانين عالم البللورات ، كشف كافة أشكال التماثل الموجودة في الطبيعة واستخدمها في الفن الزخرفي • واذا نحن التقطنا صــوراً فوتوغرافيــة للشبكات البللورية وأضفنا بعضها الى بعض على مسطح مستو لحصلنا على أنماط زخرفية رائعة الجمال كتلك التي نعرفها في الفن المصري • وينشأ الانتظام الذي تتصف به البللورات والزخارف نتيجة للمسافات المتجهة. والمسافات المتجهة في الطبيعة هي تغيير عن العلاقات الطبيعية بين الذرات، فما الذي دفع الكاثنات البشرية الى استخدام المسافات المتجهة في الفسن الزخرفي ؟ لا شك أن هذا الدافع جاء نتيجة لمسلح الأراضي ، ذلك العمل الذي يعد الأب الشرعي للهندسة ، كما لا بد أنه تأثر بالمتعة التي يحدثها الترتيب والنظام في الكائنات البشرية • غير أن ثمة أسابا أعمق تفسر هذه المتعة ، وذلك الاحساس بأن الأشياء المرتبة « جميلة ، • وقد تحدثت من قبل عن الايقاع ، وتكرار « القرار » الصوتى ، وكيف ساعد فى الحياة وفى العمل فى التاريخ المكر للاسان ، وحاولت أن أشرح السبب فى ذلك • وأود الآن أن أناقش ما اذا كان العقل الانسانى ، الذى يعكس « الترتيب » الموجود فى المجتمع الانسانى ، لا يعكس أيضا «الترتيب» الموجود فى الطبيعة : ان البللورات، وكذلك الزخارف ، تبدو لنا « جميلة » وكلما زادت السيمترية فيها زاد جمالها فى أعينا • وهذه الزيادة فى الجمال ، التى تتناسب مع زيادة التماثل ، تتفق مع الاتجساه الطبيعى للبلورات لبلوغ أعلى درجة من التماثل •

وقد فسر دعاة المتافيزية هذا الاتجاه بأنه «سعى للصعود» و « نزوع نحو الشكل » • بيد أن ما نجده في البللورات حقا ( بل و نجده أيضا في الذرات والجزيئات وفي المادة بمختلف أشكالها ) ليس « سعيا » مثاليا ولا « نزوعا » غامضا » بل اتجاها نحو تحقيق الحد الأقصى من التوازن والمحافظة على الطاقة • فكلما ازدادت البللورة سيمترية زادت طاقتها تماسكا وزاد توازنها رسوخا » أى زاد تركيبها ثباتا • وبذا فان ما ندعوه سيمترية لا يعدو أن يكون تعبيرا عنحالة منحالات الطاقة يزيد استقرارا أو يقل • وأكثر الذرات استقرارا هي ذرات الغازات النفيسة ( مثل الهيليوم والأرجون ) • وهذه الذرات بالذات هي التي يتوفر في تركيبها أكبر قدر من السيمترية • وكذلك نجد في عالم البللورات أن أكثر التركيبات استقرارا هي تلك التي يتوفر فيها أكبر قدر من السيمترية » وهي بالتحديد الشكل المكعب والسداسي الأضلاع •

وليس ثمة ما يدعى « نزوع نحو الشكل » • والا لكان في وسمنا أيضا أن نتحدث ، وبنفس القدر من الصواب ، عن « نزوع نحو انمدام الشكل ، أو « نزوع نحو الفوضى ، • وكلا الزعمين مضلل ، فلا يجوز أن نسىء استخدام الكلمات •

وقد قال جوته يوما :

« ان فكرة التحول فكرة جديرة بكل احترام ، ولكنها أيضا فكرة خطرة ، فهى تؤدى الى اضاعة الشكل ، واهدار المعرفة ، وهى أشبه بقوة الطرد المركزية ، وكانت كفيلة بأن تبلغ حدوداً لا نهائية ما لم يكن لدينا نقيضها أيضا ، وأعنى به الاتجاه الى التخصيص والتحديد ، والقدرة العنيدة لكل ما أصبح واقعا في يوم من الأيام على التشبث بالبقاء ، وذلك الميل الى التجمع والوحدة ، وهو ميل لا يمكن لعامل خارجي أن يؤثر فيه تأثيرا جوهريا » •

وبذلك يعبر جوته ، بأسلوب يجمع بين الشعر والفلسفة ، عن الاتجاهين الرئيسيين المتناقضين في الطبيعة وفي الواقع ، فما يسميه جوته قوة الطرد المركزية ويسميه هيجل « التنافر » انما هو اتجاه جزيئات المادة الى الابتعاد متجهة الى اللانهاية بسرعة ثابتة ، الاتجاه الى التبخر والاتحلال ، ولكن يقابل ذلك اتجاه آخر نحو الوحدة والتماسك ، وهو ما يطلق عليه هيجل «التجاذب» أى الاتجاه الى الترابط والاتحاد وتشكيل معموعات وتجميع الطاقات، ونحن نجد الاتجاهين معا في كافة صور المادة المنظمة المرتبة : الاتجاه المحافظ ، اتجاه « التشبث بالبقاء » ، والتمسك بأحد أشكال التنظيم بمجرد بلوغه ، اتجاه القصور الذاتي ؟ والاتجاه الثورى ، اتجاه الحركة الدائمة ، وعدم القدرة على التوقف في سكون ، ونغير الحالة المستمر ، وبغير الصراع المتصل بين هذين الاتجاهين ، وبغير التغلب المستمر على هذا الصراع عن طريق حالات التوازن النسبي التي التغلب المستمر على هذا الصراع عن طريق حالات التوازن النسبي التي تبلغها المادة والطاقة ـ لا يمكن أن يكون هناك واقع ، لأن الواقع لا يعدو أن يكون حالة توتر مؤقت بين الوجود والعدم ، يكون فيها الوجود والعدم ، يكون فيها الوجود والعدم .

غير واقعين على السواء ، ولا يكون واقعيا غير تفاعلهما المستمر ، غير صيرورتهما •

ان العلاقة الجدلية بينالشكل والمضمون تظهر واضحة فىالبللورات، أى فى تركيب المادة الجامدة المنظمة • وما نسميه شكلا انما هو تجميع للمادة بصورة معينة ، ترتيب معين لها ، حالة نسبية من حالات استقرارها • انه التعبير عن الاتجاء المتشبث بالبقاء والمحافظ ، هو الاستقرار المؤقت للظروف المادية • غير أن المضمون يتغير بلا انقطاع ، بهدوء وبطء أحيانا ، وبقوة وعنف أحيانا أخرى • وهو يصطدم بالشكل ، فيفجره ويخلق أشكالا جديدة يجد المضمون الجديد فيها ، لفترة من الزمن ، مجالا للاستقرار مرة أخرى •

ان الشكل هو التعبير عن حالة الاستقرار التي يمكن بلوغها في وقت معين • والصفة المميزة للمضمون هي الحركة والتغيير • ولذا يمكن أن نقول ـ وان كان في هذا القول مبالغة في التبسيط ـ ان الشكل محافظ وان المضمون ثوري •

#### الكائنات الحمة :

ليس من الصعب أن ندرك الاتجاهات الأساسية للطبيعة عندما نبحثها في العلاقات البسيطة نسبيا للمادة غير العضوية ، لكن تلك الاتجاهات تصبح أكثر تعقيدا ، ونحن نجد في العالم العضوي أن الوراثة تمثل الاتجاه المحافظ ، وأن التنوع يمثل الاتجاه الثوري ، أما في المجتمع الانساني ، الذي ارتفع فوق الطبيعة ووضع لنفسه قوانينه الحاصة ، فاننا نجد الاتجاه المحافظ ممشلا في علاقات الانتاج ، أي في الأشكال التي يتخذها الانتاج ، والاتجاه الثوري في القوى المنتجة ، أي في المضمون الاقتصادي للتطور المندفع الى الأمام في كافة الصور التي يتخذها المجتمع ، ونجد في كل مكان ، ودائما ، أن الشكل الصور التي يتخذها المجتمع ، ونجد في كل مكان ، ودائما ، أن الشكل

أو الترتيب أو التنظيم الذي تحقق بالفعل يقاوم الجديد ، ونجد في كل مكان أن المضمون الجديد يحطم حدود الأشكال القديمة ويخلق أشكالا جديدة .

ان الكائنات الحية تستجيب لظروف العالم الخارجي بوسائل متعددة وتلك الاستجابة هي الاستفادة بالظروف الخارجية وتحويلها الى ظروف داخلية ، هي ذلك الاحتواء والهضم للعالم الخارجي ( مما لا يتمثل في الغذاء وحده بل وفي مجموعة كاملة من العلاقات ) ، وهي سمة رئيسية من سمات المادة الحية ، ففي جذور النبات مثلا نجد أن قوة الجاذبية تحولت من ظرف خارجي الى ظرف داخلي ، فجذر النبات، مثل أي كتلة يخضع لقانون الجاذبية ، ولذا فانه « يسقط ، في اتجاه مركز الأرض يخضع لقانون الجاذبية ، ولذا فانه « يسقط ، في اتجاه مركز الأرض بقوة تبلغ أضعاف قوة الجاذبية ، فالجاذبية هنا أصبحت « حافزاً » أدى الى شوء سلسلة من العمليات والتفاعلات الداخلية ، وبهذا يصبح أثر الجاذبية الماشر أثرا غير مباشر ،

ان تركيب نبات من النباتات انما هو المجموع الكلى لسلسلة من التغيرات في الشكل و ويحدث كل تغير منها عن طريق عملية نمو غير منظم ، غالبا ما تكون ضئيلة وغير ملحوظة و فقد تتمثل في نشوء حاجز من الحلايا في أحد المواضع ، أو في نمو أحد جوانب العضو نموا أكبر من الجانب الآخر وو النج وو يمكن تشجيع هذه العمليات أو عرقلتها حسب الارادة بتغير الظروف و وذلك عن طريق التعريض للأنسعة أو استخدام غذاء خاص ، مما يؤثر تأثيرا ملحوظا في شكل النبات و ولتأمل هذا المثال الذي يبين مدى تأثير ظروف التمثيل الغذائي في تشكيل الكائنات البائية ، فقد أثبت « هارتمان » بالتجربة الحيوانية فضلا عن الكائنات النبائية ، فقد أثبت « هارتمان » بالتجربة العلمية أن جميع الأفراد المسغيرة من الدودة البحرية المعروفة باسم العلمية أن جميع الأفراد المسغيرة من الدودة البحرية المعروفة باسم وهاديا في من الذكور ، فاذا نمت أجمسادها

بحيث أصبحت تتألف من ١٥ أو ٢٠ فقرة فانها تتحول الى اناث ، ويتغير شكلها تغييرا ملحوظا ، فاذا منع عنها الغذاء فان جميع الذكور تبقى ذكورا ولا تتحول ، بل ان الديدان التى تكون قد تحولت الى انات تنكمش مرة أخرى وتعود ذكورا كما كانت، وأمكن الوصول الى نفس النتيجة بزيادة نسبة أيونات البوتاسيوم فى السائل المستخدم للتغذية ، ومن هنا نرى ، في عدد الحالة بالذات ، أن ظروف التمثيل الغذائي لا تحدد شكل الكائن البولوجي فحسب ، بل وتحدد جنسه أيضا ،

ويقابل تلك القدرة غير المألوفة على التغيير والتكيف اتجاه محافظ يعمل على التمسك بالشكل الموجود • فاذا كان أحد الكاثنات السولوجية قد كيف نفسه وفقا لظروف مستقرة نسبيا ووصل الى شكل من أشكال التوازن النسبي مع العالم الجارجي ، فان هذا الشكل يحفظ في نواة كل خلية وينتقل بالوراثة من جيل الى جيل . وما كان يمكن لكائن بيولوجي أن يوجد بغير هذا الاستقرار النسبي في الشكل • وليس لذلك أدني علاقة بالسمى نحو غماية محمدة ، وانما يعنى أن الكائن الحي الذي لا يستطيع أن يقاوم العالم المحيط به سوف يختفي بعد فترة قصيرة من الزمن ، تماما كما يتحلل كثير من المركبات الكيماوية بمجرد تكوينها ، و لايكتب النقاء الا لتلك الكائنات القادرة على الاستمرار في الحياة ، أي القادرة على التكنف والمقاومة في الوقت نفسه • وتظهر في نواة الحلية ــ التي يحفظ فيها تركيب الكائن الحي ، وكل نظام تفاعلاته ، و «شكله» ــ تظهر قدرة ملحوظة على المقاومة ، وعلى «التشبث بالبقاء، وكافة الاتجاهات المحافظة ازاء العالم الخــارُجي • ورغم ذلك فان « عنصر الوراثة » هذا لا يرفض التغيير ، ولا هو محصن ضد كل أشكال التفاعل مع العالم الخارجي ••• والا لقلنا أيضا ان الشبكة الىللورية قادرة على أن « تتجاوز المادة ، وتتخطاها ، وانها تمثل « مبدأ ميتافيزيقيا للتنظيم والترتيب » •

وليس « الشكل ؛ الذي تتخذم الكائنات الحية ثابتا · فاذا نحن أعطينا

أحد النباتات « مضمونا ، جدیدا ( بنغیر غذائه بأوسع معانی الکلمة ، أو بالتهجین أو التطعیم ، وهی جمیعا وسائل لا تعدو أن تکون ایجاد نوع جدید من التمثیل الفذائی بفرض ظروف خارجیة جدیدة بطریقة مرکزة ) فان شکله سوف یتغیر أیضا ، واذا کان الاتجاه للعودة الی الشکل القدیم یبقی قویا ، فان الأشکال الجدیدة أیضا تبقی مستقرة رغم ذلك ، بل ان الصفات المکتسبة یمکن أن تورث فی بعض الظروف ، ونلمس هنا صدق کلمات جوته فی اعلاء شأن الطبیعة اذ یقول : « انها تنغیر علی الدوام ، ولیس فیها ما یبقی کما هو لحظة عابرة ، فهی لا تمیل الی السکون ، وهی تلمن کل شیء ثابت ، مه والشکل الذی یبقی ثابتا فی حالة الاستقرار النسبی ، یکون دائما معرضا للدمار نتیجة لحرکة المضمون الجدید و تغیراته ،

### الجتمع:

ان قضة الشكل والمضمون في الواقع الاجتماعي ، وان كانت تظهر في مستوى آخر وفي ظروف أكثر تعقيدا عما تسدو علمه في الطبيعة العضوية وغير العضوية ، الا أنها في جوهرها هي نفس القضية ومضمون المجتمع هو انتاج الحياة واعادة انتاجها ، ابتداء من الحقيقة البسيطة القائلة بأن الكائنات البشرية ينبغي أن تأكل وتشرب وأن تسكن وتلبس ، وانتها بذلك العدد الهائل من الآلات والمعدات والقوى الانتاجية الحديثة ، انه التكيف لملاممة العالم الخارجي من أجل اشباع الاحتياجات المادية والروحية النامية للنوع البشرى وتتنوع الأشكال التي تتخذها هذه العملية \_ أشكال التنظيم الاجتماعي ، والمؤسسات الاجتماعية ، والقوانين ، والآراء ، والمنتقدات \_ تتنوع فيما بينها تنوعاً كبيراً ، وهي تتلام لفترة من الزمن مع حالة قوى الانتاج ، ثم تتناقض معها ، فتصبح جامدة ومعوقة ، ويكون لا بد من تجديدها المرة تلو الأخرى ،

وقد كتب كارل ماركس في مقدمته لكتاب « نقد الاقتصاد السياسي » يقول :

« ان قوى الانتاج المادية فى المجتمع تتناقض فى مرحلة من مراحل تطورها مع علاقات الانتاج القائمة ، أو مع علاقات الملكية التى كانت تعمل فى ظلها من قبل ( وما علاقات الملكية الا التعبير القانونى عن علاقات الانتاج ) ، ان هذه العلاقات تتحول من أشكال تساعد على تنمية قوى الانتاج الى قيود تعسرقل تطورها ، وعند ذلك تبدأ فترة الشورات الاجتماعية » ،

وقد نبيه كل من ماركس وانجلز الى خطر النظرة الجامدة والتسيطات المكانيكية لوجهة نظرهما الأساسية • فكتب انجلز في رسالة وجهها الى جوزيف بلوخ يقول:

« ترى النظرة المادية للتاريخ أن انتاج الحياة الواقعية واعادة انتاجها هو في آخر الأمر العامل الحاسم في التاريخ ولم يقل ماركس شيئا أكثر من ذلك و فاذا حرف بعض الأشخاص هذا المعنى الى الزعم بأن العامل الاقتصادى هو العامل الحاسم الوحيد ، فانه يحرف وجهة نظرنا ويجعل كلامنا سخيفا ومجرداً وخاليا من المعنى و ان الوضع الاقتصادى هو الأساس ، ولكن كافة عوامل البنية الفوقية \_ من الأشكال السياسية للصراع الطبقى ونتائج هذا الصراع والدساتير التي تسير عليها الطبقة المنتصرة بعد كسب المعركة ، وأشكال القانون ، بل وانعكاسات كل هذه المعارك في عقول الناس ، وفي النظريات السياسية والقانونية والفلسفية وفي المعتقدات الدينية في أشكالها المبكرة أو أشكالها التالية التي تكون اكثر تطورا وجمودا \_ هذه العوامل جميعاً تؤثر أيضاً في مسار الصراعات التاريخية ، وتلعب في كثير من الأحيان الدور الرئيسي في تحسديد شكلها ، و

## ويقول مرة أخرى في رسالة الى ستاركتبرج:

ان التطورات السياسية والقانونية والفلسفية والدينية والأدبية والفنية وغيرها ــ تقوم كلها على أساس من التطورات الاقتصادية، غير أنها جميعا تؤثر أيضا احداها في الأخرى ، كما تؤثر في الأساس الاقتصادي، وليس الوضع الاقتصادي هو العنصر الفعال الوحيد في حين تلتزم العناصر الأخرى بموقف سلبي ، بل هناك بالأحرى تأثير متبادل ، على أساس من الفخرورة الاقتصادية التي يتبين دائما أنها العنصر الحاسم في آخر الأمر » .

والتفاعلات التى تجرى فى داخل المجتمع أعقد مما يجرى فى الطبيعة العضوية وغير العضوية بما لا يقاس • وانها لتكون حماقة أن تحاول العثور على الظروف التى تحكم عالم البللورات ، متكررة فى عالم البشر • غير أننا نحد من ناحية المبدأ أن قوانين الجدل ـ المتصلة بالتناقض بين الطابع المحافظ للشكل والطابع الثورى للمضمون ـ تنطبق أيضا على المجتمع الاسانى ، وأن حالات جديدة من التوازن النسبى المستقر تظهر المرة بعد المرة عندما تكون علاقات الانتاج متوافقة مع قوى الانتاج .

ان المضمون الرئيسي للمجتمع (أي قوى الانتاج، وهي الكائنات البشرية بما تملكه من معدات، وبمعرفتها المتزايدة بالانتاج، وكذلك بمطالبها المادية والروحية) يتغير ويتطور باستمرار، وتميل أشكال المجتمع الى البقاء مستقرة، والى الانتقال من جيل الى جيل كتراث مصون، ونجد دائما أن الطبقات الحاكمة، بجهازها السياسي والأيديولوجي، هي التي تتشبث بالأشكال التقليدية، وتبذل جهودا كبيرة لتضفي عليها طابع الأشياء الحالدة التي لا تتغير، ونجد دائما أن قوى الانتاج الجديدة تثور على علاقات الانتاج البالية من خلال الطبقات المضطهدة، ولا ترى فيها هذه الطبقات في الأشكال التقليدية شيئا مقدسا أو متفوقا، بل ترى فيها مجرد عائق يقف في طريق التقدم البشرى، ولا شك في أنه ليس من

اليسير على الطبقات المضطهدة نفسها أن تنجو من نفوذ الأشكال التقليدية وسلطانها ، فهذه الأشكال تؤثر في وعي كافة أعضاء المجتمع على السواء • وتشكيل الوعى الطبقى ــ السياسي والاقتصادي ــ المناقض للآراء والمعتقدات السائدة ، يعد من الأمور البالغة الصعوبة •

وتسعي كل طبقة حاكمة تشعر بالخطر يهددها ألى اخفاء «مضمون» سطرتها الطبقية ، والى تصوير كفاحها للدفاع عن « الشكل » الاجتماعي الذي انتهى أوانه على أنه دفاع عن شيء «خالد» لا يجوز مناقشته ، وتزعم أبه جزء من القيم الانسانية كافة ، وهكذا نجد أن المدافعين عن العالم البرجوازي لا يتحدثون الآن عن مضمونه الرأسمالي ، بل عن شكله الديمقراطي ، وان كان هذا الشكل قد تداعي في مختلف جوانبه • انهم يحاولون صرف الأنظار عنالصراع التاريخي بينالرأسمالية والاشتراكية بتحويله في أذهان الناس الى صراع بين « الديمقراطية » و «الديكتاتورية». ويساعدهم في ذلك أن الأشكال الاجتماعية تؤثر بالفعل على مضمون المجتمع وعلى حياة أعضائه • ورغم أن الطابع الشكلي للديمقراطية البورجوازية لا يخفى على أحد ، فإن الناس الذين عانوا الأمرين تحت حكم الفاشية وجدوا أن الديمقراطية الشكلية نفسها ، ولو كانت مجرد واجهة للنظام القانوني والسياسي ، مسألة هامة الى حد أن فقدانها يعني فقدان المضمون الحقيقي • كما أن الصعوبة التي يواجهها ايجاد الأشكال الجديدة المتفقة مع المضمون الاجتماعي الذي تحقق بانتصار الطبقة العاملة \_ أى ايجاد ديمقراطية جديدة لا تكون شكلية بل حقيقية واشتراكية \_ يجعل من السير على المدافعين عن الرأسمالية أن يصوروا تشبثهم بالمضمون الاجتماعي القديم على أنه كفاح للمحافظة على شكل مقدس للحياة ، شكل يمجدونه على أنه المضمون الوحيد للحياة الجديرة بالانسان ، وانى اذ أشير الى هذا انما أريد أن أؤكد مدى التعقيد في التفاعل بين الأساس والبنية الفوقية \_ بين المُضمون الاجتماعي والأشكال الاجتماعية \_ كما أود

أن أذكر القارىء بالسيطرة المؤقتة التي يمكن للأشكال التقليدية أن تؤثر بها في عقول أعداد لا تحصى من الكاثنات البشرية .

ان الطبقة الحاكمة تلجأ في عملها للدفاع عن المضمون الاجتماعي القديم الى اتخاذ اجراءات لحماية الأشكال القديمة ، وان كانت دائما على استعداد للتخلي عن تلك الأشكال في اللحظة الحاسمة ، وتضع مكانها الديكتاتورية السافرة • وهي تسعى في الوقت نفسه لنشر الشكوك حول الأشكال الجديدة \_ التي قد تكون لم تبلغ مرحلة النضج بعد \_ وبذلك تدين المضمون الاجتماعي الجديد • وان تمجيد أو تبرير المضمون الاجتماعي القديم للرأسمالية بكل ما يصحبها من كوارث ليزداد صعوبة باستمرار • ولذا يلجأ أنصار الرأسمالية اليوم الى « الاكتفاء ، بالدفاع عن أشكال التعبير الاجتماعي والسياسي في ظلها. وقد امتد هذا الاتجاء لتجاهل المضمون ، وذلك الاهتمام بالشكل وتصويره على أنه الأمر الجوهري ، بل وعلى أنه الأمر الوحيد الجـدير بالاهتمـام ، فأثر في جانب كبير من المثقفين الذين يعانون القلق في العالم الرأسمالي، مما أدى الي نشوء ظاهرة « الشكلية » في مجال الفن • فالسألة هنا ليست في واقعها مسألة وسيلة من وسائل التعبير الفني ( فليس ثمة اعتراض على تنجيربة وسيائل فنية جديدة ) ولكنها مسألة أعمق وأكثر عمــومية ، هي مســألة « الشكلية » كظاهرة مميزة لشكل اجتماعي لم يعد يساير الزمن ، مميزة لكون احدى الطبقات الحاكمة قد تحاوزت زمانها .

## الموضوع والمضمون والمعنى:

حاولت أن أبين كيف أن مسألة المضمون والشكل ليست مقصورة على الفنون وحدها ، وكيف أن الفكرة القائلة بأن الشكل هو الجوهرى وأن المضمون ثانوى هى رد الفعل المألوف من جانب كل طبقة حاكمة عندما تشعر أن مكانتها مزعزعة ، ولننتقل الآن ، داخل هذا الاطار العام،

لدراسة مسألة المضمون والشكل كما تظهر في الفنون بخاصة ، مدخلين في اعتبارنا أن للفنون قوانينها وقضاياها الخاصة بها والتي تحكمها عوامل اجتماعية •

ولنناقش أولا مفهوم المضمون في الأدب والفن • فهل يشوب هذا التعبير شيء من الغموض ؟ هل يقصد به فكرة العمل الفني أو موضوعه ؟ أم يقصد به معناه ورسالته ؟ ( ولكن ربما كان تعبير « رسالة » يوحى بأن في الأمر شيئًا من الدعاية ، وينبغي أن نكتفي بالحديث عن « معني ، العمل، الفني ، ذلك المعنى الذي لايظهر في تفاصيل العمل بل يظهر في مجموعه ). واذا كان الموضوع والمعنى يقدمان دائما مترابطين ، الا أنهما مع ذلك لا يعبران عن شيء واحد اذ يمكن أن يعالج ويفسر اثنان من الفنانين أو الكتاب موضوعا واحدا تفسيرين مختلفين الى حد يجعل عمل كل منهما مختلفا تماما عن عمل الآخر • ولا شك في أن لاختيار الموضوع أهميته الكبرى ، ونحن نستطيع أن تحدد عن طريق هذا الاختيار \_ بالاضافة الى أشياء أخرى \_ موقف الفنان أو الكاتب • فقد كان جوته يعرف جيــدا ماذا يفعل عندما اختار موضوع « فاوست » ثم موضوع « جوتسي » • فهما موضوعان متصلان اتصالا مباشرا بفترة حاسمة في تاريخ المانيا ، الفترة التي كانت المانيا تنسلخ فيها عن القــرون الوســطي • غير أن الموضوعين ذاتهما يمكن أن يكون لهما مضمون يختلف عن ذلك اختلاقًا تاما • ( ویکفی أن نذکر معالجة « فاوست ، لدی کل من مارلو ، ولسـنج ، وليناؤ ، وجراب ، وتوماس مان ، وهانز ايزلر ) • فالموضوع وحــده لا يحدد شكلا خاصا ، لكن المضمون والشكل، أو المعنى والشكل، يرتبط كل منهما بالآخر برباط وثيق في تفاعل جدلي •

وان الموضوع ليرتفع الى مستوى المضمون من خلال موقف الفنان وحده ، لأن المضمون ليس مجرد ما يقدمه الفنان ، بل أيضا كيف يقدمه في أي سياق ، وبأى درجة منالوعي الاجتماعي والفردي. وموضوع مثل

«الحصاد ، یمکن أن یعالج كأنشودة شجیة ، أو كلوحة ماثیة تقلیدیة ، أو كجهد انسانی مرهق ، أو كانتصار للانسان علی الطبیعة : فكل شیء یتوقف علی وجهة نظر الفنان ، وما اذا كان یتحدث باسم الطبقة الحاكمة ومعتذرا عنها ، أو كسائح عاطفی یقضی یوم العطلة ، أو كفلاح متذمر ، أو كثوری اشتراكی .

## كيف يتغير معنى الموضوع:

في فنون مصر القديمة ، نجد أن من الموضوعات التي تتكرر كثيرا موضوع الساس أثناء تأدية أعمالهم • فالرمسوم التي تغطي الجدران تمثل الفلاحين وهم يزرعون ويحصدون • وتقدم صور الفلاحين الكادحين عادة من وجهة نظر سادتهم • فعين السيد تستقر واضية على جموع الرجال الذين يعملون لصالحه • ولم يكن الفلاح سيدا لنشساطه بل موضُّوعًا للناظر اليه الذي يعرف أن المحصول عائد الى مخازنه • وهذا الأُسْلُوبِ فِي النَّظْرِ هُو الذِّي خلق تلك « المُوضُوعية ، الظاهرة في الفنّ المصرى • فالطبقة السائدة تعتقد دائما أن أسلوبها في النظر الى الأشياء أسلوب « موضوعي » ، بمعنى أنه يتفق مع طبائع الأشياء • فالحاكم لا يرى أن ثمة شيئًا اسمه الفلاح الفرد وأن له مطالب فردية ، وانما يرى فلاحين كوحدات اجتماعية ، لها وظيفة ولكن ليس لها حق التعبير عن نفسها ، شأنها في ذلك شــأن الماشية أو المحــرات • ولم يكن في تلك الرســـوم المصرية أي احتقار للعمل ( وهو الاحتقار الذي ظهر لدى الاغريق فيما بعد ) • ولكننا نجد اعتقاداً راسخاً بأن لكل انسان مكانه المحدد من قبل، ووظيفته المقررة في الحياة ، ونجد ايسانا قويا « بالهارمونية المستقرة » للمجتمع المنظم على أساس الطوائف والمراتب • ان العالم قائم على هذا الأساس ، وها هو جميل كما ترى • ومع تطور الأسلوب ظهر عنصر جديد ( أو لعله عنصر موغل في القدم كبتته الطبقة السائدة مؤقتا ) هو نوع من « الطبيعية » تهز التصوير « الموضوعي » الحالي من التمبير • فنجد العمال ، في الرسوم وفي النقوش الغائرة ، بدأوا يكتسبون ملامع

الماناة الفردية والارهاق الفردى • لقد بدأت الشكوك الاجتماعية فى الطهور ، وبدأ الأسلوب التقليدى الراسخ فى التراجع أمام أسلوب ناقد • وها هى احدى أوراق البردى تقول :

« دعنى أحدثك عن البناء وما يقاسى من الآلام • انه يتعرض لكافة تقلبات الجو عندما يبنى ، ويكون جسده عاديا حتى وسطه • انه يسبب لذراعيه الانهاك لكى يملأ بطنه • وما يأكله هو خبز أصابعه لأنه لا يملك مصدرا للخبز غير يديه • انه يشعر بتعب مرهق لأن هناك دائما كتلة من الحجر لا بد أن تنقل الى هذا المبنى أو ذاك ، كتلة يصل طولها الى ستة أذرع أو عشرة • هناك دائما كتلة من الحجر لا بد من جرها من مكان الى آخر ، في هذا الشهر أو في الشهر الذي يليه ، أو ينبغى حملها الى قمة السقالة حيث ستوضع حزمة أزهار اللوتس عندما ينتهى البناء • وهو عندما يفرغ من العمل يذهب الى بيته اذا كان لديه خبز ، وهناك يجد أن أطفاله تعرضوا للضرب المبرح في أثناء غيابه ، •

وقد امتدت أطراف من هذا السخط والنقد الاجتماعي الى الفنون البصرية في مصر ، وعبر عنها في شكل واقعى باهر ، وانه لمن أمجاد الفن المصرى الحالدة أنه لم يكتف بصنع آثار باقية للطبقة الحاكمة بل أدخل بين موضوعاته أولئك الذين يعملون ، أولئك الضعفاء والودعاء ، وأنه أجاب على « أسئلة عامل يقرأ ، التي وجهها برتولد بريخت قبل أن يكتبها بريخت بآلاف السنين :

من الذى بنى طيبة ذات البوابات السبع ؟

ان كتب التاريخ تذكر أسماء الملوك

فهل حمل الملوك قطع الأحجار على أكتافهم ؟

ان موضوع العمل من الموضوعات التي تتردد كثيرا فيالفن المصرى،

ولكن مضمون هذا الموضوع المتكرر ومعناه يختلفان من « الموضوعية » التقليدية الى التعبير الذاتي ( وكذلك نجد أن الأسلوب أو الطريقة تغيرت أيضا من الجدية المتزمتة الى الواقعية المنطلقة ) •

ولم يكن موضوع العمل من الموضوعات التي تراها فنون العصور الكلاسيكية القديمة جديرة بالاهتمام • لكنه عاد ، وخاصة العمل الزراعي بمختلف جوانيه ، الى التسلل الى محال الفن في منمنمات القرون الوسطى (مثل مجموعة Breviarium Grimaniالتي أتتجها فنان نورمبرج الكبير) وظهر كذلك في فن عصر النهضة ( دورر ، وجرونفولد ، وريمن شنيدر وغيرهم ) • ففي المجتمع الذي لم يعد قائما على العبودية أو قنانة الأرض، بدأت الطبقة العاملة تظهر في مجال الفن ، وبدأ عمل الفلاحين وأصحاب الحرف يطالب بحقه في التعبير عنه في الأعمال الفنية. وصحب هذا الاتحاه اتجاء آخر لتصوير حياة الريف بصورة مثالية ، وجعله يبدو في هيشة سعيدة وخاصة اذا قورن بالعالم الآخر بكل ما يحويه من شرور وقيود • ونستطيع أن تتبع هذا الاتجاه الذي ساد فن الباروك في سلسلة واسعة من الأعمال الفنية ، ابتداء من أوحة ﴿ الراعية النائمة ، لجورجيوني حتى لوحة « محصول النبيذ ، لجويا ، وان كان جويا يتصف في أعماله الأخرى بموقفه العامي الصارم • وغدا « الراعي ، موضوعا شائما ، فيصورونه هَادِيًّا ، مترفعاً ، يتابع قطيعه في تراخ نبيل ـ ولا يقدمونه كما هو في الواقع يأكله القمل وتخنق أنفاسه القذارة • وانتشرت نفمة «العودة الى الطبيعة» في المسرحيات الرعوية التي كانت تقوم بتمثيلها الدوقات اللاتي يشكين السأم ، ويقمن بأدوارهن « ببساطة ، مترفعة مصطنعة • وكانت الطبيعة التي عاد النبلاء اليها ، طبيعة مهذبة مشذبة يفوح منها عطر رقيق ، فلم تكن الغابات غابات حقيقية ، ولم يكن العالم عالما واقعيا . وكانت وظيفة الراعي أن يعزف الناى ويؤدى الرقصات الشعبية ويقدم الفاكهة والنبيذ برشافة للسادة • وبعبارة أخرى ، كان عليه أن يؤدى دورا يدخل الاطمئنان على

قلب السادة ، دور الفرد المنتمى الى « شعب » متمسك بالفضائل والاخلاق و كانت انتفاضات الفلاحين قد أتاحت لأصحاب الأرض أن يروا لمحة من رجال الريف و الأشرار » ، وكان المطلوب من رجال الريف الطبيين الذين يظهرون في المناظر الرعوية أن يهدئوا أعصاب ذلك المجتمع القلق ، وأصبح الفن أداة سحرية لحداع الطبقة السائدة عما يحيط بها من أخطار اجتماعية ،

واذا كان الناس في عملهم لم يشكلوا موضوعا رئيسيا في فن عصر النهضة في ايطاليا ، فقد كانوا كذلك في فن بلجيكا وهولندا ، فنحن نجد هنا أن البرجوازية الشاعرة بذاتها قد استخدمت الوسائل الفنية المتاحة لها لتصوير الانسان العامي النشيط ، وهو لم يعد في نظرها « لعاذر » الفقير ، ولا المتسول الذي يقف موقفا سلبيا ، ولا الرجل الذي يعاني الآلام في الفن القوطي ، ولا ذلك الراعي الموهوم في فن الباروك ، بل أصبح الفلاح وصاحب الحرفة في دوره كمنتج ، في نشاطه الاجتماعي، ونحن نجد في لوحات بروجيل (\*) باستمرار صور الرجال العاملين، وقد أشار كثير من الكتاب ، وبصدق ، الى الرابطة الداخلية بين بروجيل ورابليه وسرفاتس ، وفوقهم جميعا شيكسبير ، غير أن موقف شيكسبير كان لا يزال موقفا ارستقراطيا الى حد ما ، وخاصة في الكثير من مشاهده الكوميدية الساذجة ، ونحن لا نجد أثرا من ذلك الموقف في انتاج بروجيل ، وكان ماكس دفوراك ، مؤرخ الفن النمسوى ، على حق تماما عندما قال :

« كان بروجيل أول فنان لا يتخذ المناظر الشعبية الواقعية كمجرد اطار خارجي للوحاته • اذ كان يرى أن الحياة نفسها هي معيار كل شيء

<sup>(4)</sup> بيتر بروجيل ( ١٥٢٥ - ١٥٦٩ ) مصور فلمكنى ، اشتهر بتصوير حياة القرية والإحراش وطبائع الفلاحين ، كما عكس مشاهد التمديب التي لمسها في عهد محاكم التفتيش .

حى ، وهى المنبع الذى يعتمد عليه فى دراسة واكتشاف النوازع والأهواء ونواحى الضعف والأخلاق والعادات والآراء والمشاعر التى تحكم بنى الانسان ، •

ان تصوير بروجيل للعمل الزراعي وللكادحين بوجه عام تصوير قوی ، لا تبدو فیه محاولة لتزییف حیاتهم ، لکنه لا یحوی أیضا اعتراضا أو موافقة من الناحية الاجتماعية ، فهو يصور الفلاحات بخطواتهن القوية ، والفلاحين وهم يحصدون كتلة كثيفة من القمح أشبه ماتكون بجدار راسخ مبنى بالذهب، وينقلحرارة يوم الحصاد ، وأنشغال الفلاحين العملي بالحصاد نفسه \_ ويقدم كل ذلك كما لو كان يلقى بيانا يقول فيه : « هَكَذَا يَجْرَى هَذَا الْعَمَلُ ، وَلَيْنِقُ هَكَذًا دَائْمًا ! ، وَمَغْزَى فَن بَرُوجِيلُ ومكانته انما ينبعان من داخل هذا الفن نفسه ، دون رقة عاطفية أو محاولة للتجميل الزائف • فهو لا يضفي على الكادحين لمسة من الجمال المصطنع، ولا يضع حول رءوسهم هالة غير منظورة، بليرسم تقاطيعهم المميزة القوية الحشنة بيد ثابتة ، بحيث يصل بها أحيانا الى مستوى الكاريكاتير ، غير أن هذه اللمحات الكاريكاتورية لا تعبر \_ كما نجد لدى شيكسبير أحيانا \_ عن احتقار العامة ، وانما تعبر عن عزم الفنان الواقعي الحق على تعموير الشعب كما هو ، بانجازاته ورذائله ، بقوته ونواقصه ، وهو على كل حال أبعد ما يكون عِن الرعاة الطيبين أو « السادة المغرمين بالطبيعة ، • وكان بروجيل وهو يرسم بهذا الأسلوب معبرا عظيما عن البرجوازية الصاعدة الواثقة بنفسها .

ثم ننتقل الى التغيير الجذرى الذي يطرأ على موضوع العمل الزراعي

فى رسوم ميليه (\*) • فهذا الفنان الذى نشأ من أصل فلاحى، وكان من مؤيدى ثورة عام ١٨٤٨ ، يصور عمل الفلاح فى العالم الرأسمالى على أنه شكل جديد من أشكال الاستعباد ، وعلى أنه امتهان بغيض للانسانية • وقد كتب لامونيه فى نفس الفترة فى كتابه « عن العبودية الجديدة » يقول :

« ان الفلاح يتحمل مشقة اليوم ، متعرضا للأمطار والرياح والشمس من أجل اعداد المحصول الذي يملأ مخازتنا في أواخر الحريف و واذا كانت هناك أمة لا تنظر اليه باحترام بسبب عمله هذا ، أمة ترفض منحه حقه في العدل والحرية ، فينبغي أن يقام سور عال حول تلك الأمة حتى لا تسمم أنفاسها النتنة هواء أوروبا ، •

كان الصراع الطبقى للبروليتاريا فى بدايته ، وما رآه بروجيل من خلال أعين البرجوازية الصاعدة رآه ميليه من خلال أعين الفلاحين البروليتاريين ، وصور رتابة عمل الفلاح وحياته ، وما فيها من بؤس ويأس ، لم يصورها من الحارج بل كما يصورها فلاح بين الفلاحين ، وليس ثمة شبه بين الراعية التي يصورها ميليه وبين الراعية الحجول التي نراها في فن الروكوكو أو الباروك ، فهي عند ميليه تقف متلفعة بردا خشن لا شكل له ، تستند متعبة الى عصاتها ، تنظر أمامها بغباء ، وكأنها شبح تعس للمخلوق الآدمى ، أو فلنأخذ لوحة جامعي بقايا القميع من الحقل : لا نرى فيها وجوها ، بل مجرد ظهور منحنية ، ورموس تكاد تلامس الأرض ، وأياد تنبش التراب ، كاثنات ممتهنة مفرغة من كل السانية ،

<sup>(\*)</sup> ايميه ميليه ( ۱۸۱۹ - ۱۸۹۱ ) رسام وتحات قرنسي ، درس الرسم على والده قردريك ميليه ( ۱۸۹۰ - ۱۸۵۹ ) ، توقف عن الرسم من ۱۸۵۲ وتفرغ للنحت من أعماله الشهيرة مجموعة أبوللو البرونزية الضخمة التي تزين واجهة أوبرا باريس ،

و تحد نفس الظهور المنحنية ، و نفس الرؤوس المطاطئة ، الا انها أشد بشاعة وأكثر يأسا وانتكاسا نحو الأرض ، في رسوم فان جوخ ، الذي بدأ عمله بنقل لوحات ميليه لكنه بعبقريته الفذة تجاوزه بكنير، وقد كتب رسالة الى أخيه في عام ١٨٨٠ يقول فيها : « أستطيع أن أخبرك أني رسمت الخطوط العامة للوحات العشر التي صورها ميليه واختار لها اسم العمل في الحقول ، وكدت أفرغ من اكمال واحدة منها ، • كما كتب فيما بعد في خطاب يصف فيه الهدف الذي يرمى اليه في لوحاته الخاصة ، يقول :

و عندما تعود مرة أخرى الى الأستوديو ، أظن أنك ستلاحظ على الفور أنى وان كنت قد كففت عن الحديث كثيرا عن مشروعى لرسم لوحات للعمال يمكن طبعها بطريقة الليتوجراف ، الا أن الفكرة ما زالت تخامرنى ••• ولدى بالفعل لوحة فلاح يبذر الحب ، وآخر يحصد ، وامرأة أمام طشت الفسيل ، وامرأة أمام ماكينة الحياكة ، ورجل يحفر الأرض ، وامرأة تحمل فأسيا ، ورجال من ملجأ العجائز ، وراهب متقشف ، ورجل يدفع عربة تحمل كمية كبيرة من السماد ، وهناك افكار أخرى كثيرة يمكن تنفيذها عند اللزوم •• وأعتقد أن سر ليرنيث الحكار أخرى كثيرة يمكن تنفيذها عند اللزوم • وأعتقد أن سر ليرنيث لا يعدو أن يكون المعرفة الدقيقة بجسد الانسان العامل ، ذلك الجسب المتين الجاد ، وانه ينتقى موضوعاته من قلب الشعب ، واذا أراد المرء أن يبلغ ما بلغه ، فليس عليه أن يتحدث عن ذلك بل أن يعمل وأن يسمى للاقتراب منه بقدر الامكان » •

# ثم يقول أخيرا :

م ثم يبقى هناك ذلك الشيء ، ذلك الاعتقاد أو الشعور الغريزى بأن قدرا هائلا من الأشياء يتغير ، وأن كل شيء في طريقـــه الى التغيير ، اتنا نعيش في الربع الأخير من قرن سوف ينتهى مرة اخرى بثورة عارمة ،

ولكننا لا ستطيع ان تتصور أننا سنشهد في آخر حياتنا بداية تلك الثورة مده لن تشهد تلك الأيام الأفضل ذات الهـواء النقى ، عنـدما يتجـدد المجتمع كله ، بعد العاصفة العاتية » •

هكذا كان يعمل فان جـوخ • كان ينتقى موضـوعاته من « قلب الشعب ، ، شاعرا بالتغييرات الاجتماعية الهائلة المقبلة • كان يعيش قبيل العاصفة العاتية ، شاعرا بمسرارة أنه قد لا يعيش ليشسهد « تلك الأيام الأفضل ذات الهواء النقى ٠٠٠ بعد العاصفة العاتبة ، • وفي تلك الأيام السابقة على العاصفة العاتية كان الشعب العامل يتعرض للاستغلال والاضطهاد ( وقد تأثر فان جوخ تأثرا شديدا بروايتي زولا « جيرمينال » و « الأرض » ) • ولم يكن العمال يستطيعون أن يمارسوا آدميتهم الا في . الأوقات القصيرة التي يتاح لهم قضاؤها بعيدا عن عملهم • واذا كانت لوحة ميليه عن الحصاد قد تجاوزت لوحة بروجيل ، فان لوحة فان جوخ « الفلاح يحصد ، تتجاوز لوحة بروجيل بمدى أبعد · فالفلاح الشاب الذي ينثني جسده ويتلوى تحت وطأة العمل ، يشعر بعزلة كاملة : ونجد هنا فكرة العزلة واضحة ومؤكدة ، فكرة التخلي عن الفرد المنعزل الذي يجاهد لاكتساب لقمة العيش ، مهددا دائما ، غير شاعر بالأمان أبدا ، ووجهه تحت كتلة الشعر الحشن الذي لا يختلف في صفرته عن ضفرة القمع ، يعبر عن الجهد والانهاك معا • لحظة واحدة أخرى وقد يصبح جسد هذا الفلاح أثقل من أن تحمله قدماه ، وعند ذلك سوف تحذبه الأرض اليها ، شيئًا بين الأشياء الجامدة . أن هذه د الأشياء ، أقوى من الانسان ي كأنما أصبحت لها حياة شيطانية خاصة بها • انها لم تعد تلك الكتلة الساكنة من القمع التي رسمها بروجيل ، بل هي حقل تملكت. الحمى ، حقل تحتاحه رجفة غريبة . وكان فان جوخ يكتشف هذه « الحياة ، المميزة للأشياء الجامدة بقوة تتزايد مع الأيام ، وكأنما كان يقبض عليها متلسة ٠٠٠ اذا صبح هذا التعبير : ذلك المقعد الذي لا يجلس عليه أحد الآن ( وقد جلس فيه جـوجان يوما ) وذلك المنظر الطبيعي الذي

لا يظهر فيه انسان على الأطلاق ، عالم مهجور ومشحون بالديناميت ، ومن ورائه تلك الشمس الهائلة التي قد تشرق يوما ما على الناس كما تشرق على الأشياء • ان ثورة عظيمة قد تهب ، ولكن الرسام الذي صور هذا العصر المتفجر بالبراكين لن يعيش \_ فذلك أمر كان فان جوخ على يقين منه \_ ليشهد تلك د الأيام الأفضل ، •

ان الظهور المحنية ، والرؤوس المنكسة ، وامتهان العمال والفلاحين واذلالهم ، كانت هي أيضًا الموضوعات التي تناولها وسام المكسيك العظيم دييجوا ريفيرا (\*) • الا أنه صــور أيضا ممتهنيهم ومذليهم ، وصورهم بكراهية منتقمة أشبه بتلك التي أوحت لدومييه برسومه القاسية • فصور الحكام الأسبانيين القساة و « مأدبة الرجل الغنى ، وعصابات البترول الأمريكية وملوك الدولار ورجال البنوك يتظاهرون بحمل الكتاب المقدس وعاهرات الطبقة العليا يرجرجن أثداءهن ، فالعدو في لوحاته لم يعد قوة خفية تحنى الظهور وتنكسالرءوس بل أصبح عدوا واقعيا ملموسا ، عدوا يمكن مواجهته وهزيمته. بل ومضى ريفيرا الى أبعد من ذلك، فصور الأرض المحررة ، والفلاحين يقتسمون الأرض فيما بينهم ، ويزرعونها لمصلحتهم، ويحصدون الأذرة وقصب السكر ، ويناقشون الأساليب المتقدمة للزراعة مع المهندسين الزراعيين ، ويأخذون أول جرار الى القرية ، ويستمتعون بأعيادهم وعطلاتهم : ان الكائن البشرى الكادح الذي لم نر منه حتى الآن غير الظهر المنحني والعضلات المتوترة ، قد اكتسب فحأة وجها انسانيا ، قاردا على التعبير عن العزم القادر أو الثقة المستبشرة : وإن أسلوب ديبجو ريفيرا الجرىء القوى في تصوير كفاح أبناء الشعب العادي وانتصاراتهم

<sup>(\*</sup> ديبجو ديغيرا (١٨٨٦ ــ ١٩٥٧) مصور مكسيكى اشتفل فى اوربا فى السنوات بين ١٩٠٧ و ١٩٢١ - مسديق لسيزان وبيكاسو - يؤمن بأن المن يجب ان ينتقل الى الجماهير من خلال اللوحة الحائطية فى المبانى المامة - تسجل كثير من لوحاته الحائطيسة حياة وتاريخ ومشكلات الكسيك ، دفضت اللوحة التى أعدها لمركز دوكفلر بنيويودك لاتها تعمل صورة لينين .

وعملهم الزاخر بالمغزى لا يشبه فى شيء أسلوب رسامى الجانر القدامى، فليست به تفاصيل لا لزوم لها، ولا أثر فيه للطبيعية الضيقة أو للرومانسية المتكلفة • انه يرسم بواقعية اشتراكية حقة • وقد أتاحت له خبرته الفنية العميقة أن يتعلم من جيوتو ومايكل أنجلو ودومييه ، ومن الأقطاب الفرتسيين المعاصرين ، دون أن يسقط فى وهدة المحاكاة • فعوضوع المعمل فى الحقل عنده ، والعمل الانسانى بعامة ، يتخذ لديه مضمونا جديدا تماما • ان موضوعا قديما يجد مغزى جديدا ومعه أسلوب جديده

### تفسير لوحة :

لقد ناقشنا بعض النماذج لتوضيح أن المضمون يعنى شيئا أكثر بكثير من مجرد الموضوع أو الفكرة ، وأنه مهما يكن من أهمية اختيار الموضوع فان مضمون العمل الفنى لا يتحدد بما يتناوله بقدر ما يتحدد بأسلوب تناوله : كيف يعبر الفنان ، بوعى أو بغير وعى ، عن الاتجاهات الاجتماعية المميزة لعصره ، وان تفسير مضمون لوحة ليكون في بعض الأحيان مهمة صعبة ، وكثيرا ما ينتهى الناس في هذا الصدد الى نتائج متناقضة ، وأود أن أوضح ذلك بمثال أيضا ، وليكن هذه العبارات التي كتبها يوهانس بيتشر في تحديد «مضمون» لوحة الجريكو المسماة «عاصفة على توليدو»:

« ان عاصفة مدمرة تتجمع ، وأكداس كثيفة من السحب تملأ الأفق ، وقد بدأت بالفعل تلقى بظلالها على أطراف المدينة ، والمدينة تشحب وترتجف أمام المصير الذي يتهددها ، وأخذت التلال الخضراء التي تقوم فوقها مدينة توليدو في تغيير ألوانها ، واكتست بلون أخضر شسيطاني ، وهي تحصر بينها النهر الذي جمد في مكانه وكأنما أصابه الشلل رعبا من الهول الزاحف ، وأصبح يشكل كتلة جامدة مترقبة تحيط بجزيرة صغيرة ترقد عارية جرداء تنعكس صورتها على السماء المفزعة ، وأصاب الرعب الحشائش والأشجار فوقفت منتصبة بلا حراك، انها لحظة السكون التي تسبق العاصفة ، والسحب عند الأفق تزداد قتامة

وسوادا ، ويجعلنا الفنان نسمع صوت الرعد يقترب ويجعلنا نشعر بلمعان البرق ، انها عاصفة كونية آتية ، • • ذلك ما نحس به احساسا عميقا ، وتوليدو نفسها ، بأبراجها وقصورها ، بجسورها وقبابها ، تهتز من أساسها حتى من قبل أن تنفجر العاصفة بكل قوتها • غير أن هذه الرجفة تبعث في النفس ، في الوقت ذاته احساس النصر : ان توليدو سوف تقف صامدة ! » •

وهذا تفسير جميل ومتفائل ، غير أن مفسرا آخر يمكن أن يحول عبارة « أن توليدو سوف تقف صامدة » الى تساؤل « هل ستقف توليدو صامدة ؟ » ( ونجن لا نوجه اهتمامنا هنا الى توليدو « الحقيقية » بل الى عمل من انتاج فنان لا توحى رسومه بنظرة متفائلة الى العالم بل تقف شاهدا على الرعب الكونى الداهم ) ، ان الأحجار والصخور والتبلال الحضراء التى قدر لها أن تواجه العاصفة لا تبدو ثابتة أو راسخة ، كما أن القوة الكونية التى تهدد المدينة من أعلى هى فى الوقت نفسه قوة مختفية القوة الكونية التى تهدد المدينة من أعلى هم فى الوقت نفسه قوة مختفية تحتية ، وليس انعكاس السحب وحدها هو ما يضفى على الحوائط الحجرية شحوبا كريها ، وعلى المنظر كله كآبة ، فهناك شى، كريه وكيب فى الأشياء ذاتها ، وعندما يتأمل المرء اللوحة يتذكر أبيات بريخت القائلة :

لن يبقى من هذه المدن غير الرياح التي عصفت بها

أن الستار يوشك أن يرفع عن مسرحية فذة • ونحن لا نشهد قلب الطبيعة المتفجر وحده ، مكشوفا عاريا ، بل نرى أيضا المدينة الراسخة التى بناها الانسان بعناية ، مكشوفة معرضة للخطر ، وقد حبست أنفاسها في عالم يزخر بالأخطار المرعبة • ان البناء الرائع الذي نراه اليوم انما هو أنقاض الغد • ان أحداثا مفزعة سوف تجرى • وسيحل

اليوم الذي تسقط فيه توليدو أيضا وتسوى بالتراب • وربما كان هذا ما أراد الجريكو أن يقوله بكل قدرته الرائعة على التعبير •

والعنصر المحير في كل من هذين التفسيرين أنهما ذاتيان • ويميل العالم الذي عاش فيه الجريكو وما نعرفه عن موقف الشخصي الى تأييد الرأى الثاني • وقد اختصرت كثيرا من الحجج والبراهين حتى لا أجعل المثال مملا • ولكن قد يكون من الملائم أن نشير عند هذا الحد الى صعوبة الوصول الى تفسيرات دقيقة للأعمال الفنية في أي وقت • وينبغي للمرء أن يتساءل دائمًا عما أراد الفنان أن يقول • ولكن حتى اذا أمكن العثور على الجواب ( وذلك أمر نادر ) فلا بد أن يكون السؤال التالى : « ولماذا أراد أن يقول ذلك ؟ ، وما هي القوى الخارجية ، ما هي المؤثرات الحاصة بعصره التي استحاب لهـا ، بوعي أو بغير وعي ؟ ألم يغلب عليــه عقــله الباطن؟ أ لا يخفى المنى الذي أراد أن يضعه في عمله معنى آخر أعمق، معنى اجتماعيا في نهاية المطاف ، وأن ذلك قد يخالف ما اعتزمه الفنان ؟ وما هي المايير الموضوعية التي يمكن للمشاهد أن يرجع اليها ؟ ان العمل الفني ينغمس في جو عصره وفي محيط شخصيته • ولكن هل يبقى ذلك الجو دون تغيير بعد انقضاء عدة قرون ؟ ألا يختلف العمل نفسه في عالم مختلف؟ أليس حكم الأجيال القادمة أصدق عادة من حكم المعاصرين؟ ألس في وسع شيء ، لم يكن في ذلك الحين أكثر من احساس خافت بالمستقبل ، أن يصبح فجأة وبصورة مذهلة هو الحاضر القائم اليوم ؟ ان القيمة الفنية للوحة يمكن أن تناقش بطريقة موضوعية ، ولـكن معناها يسمح بتفسيرات عديدة متباينة • وقد عاش الجريكو في القرن السادس عشر ، ثم اختفى لفترة طويلة ، ونجــد أمامنا اليـــوم الجريكو القرن العشرين و فنحن نبحث دائما عما نحتاج اليه و والعمل الفني لا يكون أبدا شيئًا في ذاته ، بل انه يتطلب دائماً تفاعلا بيلنه وبين الشاهد • فنحن نكتشف معنى العمل الفني : ولكننا أيضًا نضفي عليه هذا المعنى •

ولكن أيا كان معنى اللوحة ( وكثير من الأعمال تسمح بتفسيرات متعددة مع تغير الأزمان ) فانه دائما أكبر من مجرد موضوعها أو مادتها ( مثلا : السحب والعاصفة تتجمع فوق مدينة ) • فقد يعالج الرسام ذو النزعة الطبيعية نفس الموضوع بحيث لا تعنى لوحته شيئا أكثر من عاصفة « طبيعية ، واقعية فوق مدينة « طبيعية ، واقعية • فلا يملك المشاهد ازاءها أكثر من أن يعترف بالدقة التي سجل بها الفنان العاصفة • وينزل ذلك بمضمون اللوحة ومعناها الى الحد الأدنى ، أى الى درجة التشابه التي حققتها • وعند ذلك يصبح العمل الفني مجرد نسخة من الواقع ، منظورا اليه من الخارج ، نسخة خالية من المضمون أو الفكر ودون أن تصبح في ذاتها واقعا جديدا وهاماه ويمكن مع ذلك أن تكون لوحة مرسومة بعناية، ويكون في ذلك سبب وجودها ، ولكن ماذا يكون المعنى الأعمق للعمل الفنى اذا لم يفعل أكثر من مجرد نقل ظواهر طبيعية وتستجيلها ، واذا لم یکشف ، ویعری ، و « یقیض علی الأشیاء متلســـة ، ؟ • وقد کتب جوته في دراسته عن « الحقيقة والمحاكاة في الأعمال الفنية » ، يقول زيو كزس (\*):

« لا شك أنكم تذكرون تلك العصافير التي هبطت لتلتقط حبات العنب التي صورها الرسام العظيم، أفلا يؤكد ذلك أن حبات العنب رسمت رسما رائعا ؟ لا أرى ذلك على الاطلاق ، بل انها تثبت لى أن تلك العصافير المغرمة بالعنب هي عصافير حقيقية ، لكن هل يمنعني ذلك من أن أعتبر اللوحة رائعة ؟ هل أحكى لكم حكاية أقرب عهدا ؟ انني في العادة أوثر الاستماع الى الحكلام الجاد المبنى على الحجج الاستماع الى الحكلام الجاد المبنى على الحجج

<sup>(</sup>秦) رسام افريقى عاش فى أواخر القرن الخامس قبل الميلاد ، درس فى الينا ، وأقام مرسمه فى افسوس ، ويروى انه رسم لوحة لمناقيد المنب بلغت من الطبيعية حدا خدع العصافي فحاولت التقاطها من اللوحة .

والبراهين • كان أحد الاساتذة العظام الذين يدرسون الطبيعة يملك بين حيواناته الأليفة قردا ، وغاب القرد عن عينه فترة ، وبعد بحث طويل عثر عليه جالساً في غرفة المكتبة • كان الحيوان جالساً على الأرض وقد تناثرت حوله النسخ المذهبة من كتاب شهير في العلوم الطبيعية • ودهش العالم لهذه الحماسة للدراسة التي بدت من جانب قرده العزيز • ولكنه عندما اقترب منه اكتشف بدهشة وانزعاج ان القرد النهم أكل جميع الحنافس التي ظهرت رسومها في بعض الصفحات ، •

ولا شك في أن القرد النهم قد اكتشف « بدهشة وانزعاج » أن الحنافس الحقيقية تفوق الحنافس المرسومة على الورق ، من ناحية المذاق ومن ناحية القيمة الغذائية ، أي اكتشف بعبارة آخرى أن الطبيعة تكون دائما أكثر « طبيعية » من الفن ، وأن الفن لا يستطيع أن يحقق في هذا الصدد ما تحققه الطبيعة بمقدرة ، ومن هنا يتضح أنه لا يمكن أن يكون هدف الفن وغايته أن يعيد تمثيل الطبيعة ، ولا يمكن أن يكون معناه ومضمونه هو مجرد التشابه مع الطبيعة ،

ولكن مهما بلغ من أهمية الاعتراف بأن معنى العمل الفنى ومضمونه أهم من موضوعه ومادته ، فانه من الجوهرى أيضا أن نعترف للموضوع بنصيبه العادل من الأهمية ألا وان تطور الموضوعات فى الأدب والفن ليستحق دراسة جادة إ اذ أن اختيار الموضوع يعكس الظروف الاجتماعية والوعى الاجتماعى السائدين ، فالتحول من الموضوعات الأسطورية الى الموضوعات « المدنسة » ، واقتحام الناس العاديين عوالم الملوك والنبلاء ، وفرض العلمانية على الموضوعات المقدسة عن طريق تصوير الحياة اليومية فى المدينة والريف ، واكتشاف الكائنات البشرية أثناء عملها كموضوع صالح للأعمال الفنية ، والتخلى عن « دراما النبلاء ، لصالح « تراجيديا البرجوازيين ، ، ، هذه الموضوعوات الاجتماعة الجديدة تكشف عن مضمون جديد وتنطلب أشكالا جديدة ، كشكل الرواية الفنى ، وهذا

النوع من التطور لا تحكمه أي صيغة جامدة ، ولا هو يتبع تسلسلا منتظما في الأحداث : فيظهر الموضوع الجديد أولا ، ثم المضمون الجديد ، وفي النهاية الشكل الجديد ، بل هي بالأحرى عوامل متبادلة متعددة متداخلة له ويمكن للفنان النابغة من أمثال جيوتو أو سيرفانتس أن يدفع العملية الى الأمام دفعـة مفاجئة ، متخطيا عدة مراحل دفعـة واحــدة • وان قدرة الموضوعات التقليدية على الاستمرار ( وخاصة الموضوعات الدينية ) ، وقدرة الأسلوب القديم على الاستمرار في التأثير ، وتأثير مجموعة متباينة من الظروف الاجتماعية والتكنولوجية والفكرية التي يمكن أن يساعد كل منها الآخر أو يقاوم كل منهـا الآخر ولو بصورة مؤقتة ، وظهور شخصية فنية عظيمة \_ الأمر الذي يحدث عادة كمصادفة سعيدة \_ ان هذه العوامل جميعا يمكن أن تؤدى الى التعجيل بالتطور أو تعطيله ، بحيث تظهر المعانى الجديدة والأشكال الجديدة بصورة تدريحية وبصعوبة ومع كثير من التناقضات ، أو تظهر بيسر أو دفعة واحدة و نحن عندما نحلل أى عمل فني محدد ، أو أي حركة فنية أو عصر من عصور الفن ، ينبغي أن نحذر من تأثير الآراء المسبقة • ولكننا عندما نستعرض السمات العامة لتاريخ الفن في مجموعه ، لا يمكن الا أن نلاحظ أن التغييرات التي تطرأ على المضمون والشكل في الفنون انما ترجع في نهاية المطاف الى التغييرات الاجتماعية والاقتصادية • وسنجد أن المضمون الجديد هو الذي يحدد في آخر الأمر الأشكال الحديدة .

وكثيرا ما يحدث أن يعبر عن المضمون الجديد في الأشكال القديمة وللمرها لكن يمكن أيضا أن يحطم المضمون الجديد الأشكال القديمة ويدمرها بعنف ، ويوجد الأشكال الجديدة مكانها ، ويستشهد الناقد السويسرى كونرادفارنر بالفن المسيحى خلال الفترة الأخيرة من العصور القديمة كمثال على المضمون الجديد الذي يستعير الأشكال القديمة مؤقتا فيقول:

ان هذا الفن قد استخدم الأشكال الوثنية القديمة للتعبير عن المضمون الجديد الذي لم يعد وثنيا • أولقد اضطر الفنانون المسحبون الى استخدام الأشكال القديمة حتى يقدموا المضمون الجديد في صورة مباشرة بقدر الامكان ، اذ أن هذه الأشكال كانت تتفق مع الأساليب المألوفة في رؤية الأشياء . وكان الاهتمام الرئيسي للمستحيين الأوائل أن ينشروا الرسالة المسيحية على أوسع نطاق حتى يتمكنوا من خلق العالم الجديد • وتوالت أجيال من الفنانين قبل أن ينشأ شكل جديد يتفق مع المضمون ا لجاريد ، فالأشكال الجديدة لا تخلق فجأة ، كما أنها لا تطبق بسرسوم . ويصدق نفس القول على المفسمون الجديد • ولكن ينبغي أن يكون الأمر واضحا: فالمضمون ، وليس الشكل ، هو الذي يتجدد في البداية دائما • المضمون هو الذي يولد الشكل وليس العكس • المضمون ياتي اولا ، لا من حيث الأهمية وحسب بل ومن حيث الزمن أيضًا • وذلك ينطبق على الطبيعة ، وعلى المجتمع ، وبالتالي على الفن • وحيثما نجد الشكل أهم من المضمون ، سنجد أن المضمون قد بلي وفات أوانه • فعند نهاية العصور الوسطى نجد الشكل القوطي الفبيح ، وفي عصر انتهاء الحكم المطلق نجد الرو كوكو المفتعل ، وفي عصر البرجـوازية المنهـارة نجـد التجـريد الأجوف ، •

ولا يسع أحدا أن ينكر أن المسيحية جاءت الى العالم بأفكار جديدة ولكن لا يجوز أن نتجاهل أنها كانت في سنيها الأولى تنتمى الى العصور القديمة حتى فيما يتصل بمضمونها ، وكانت تنافس أديانا مشابهة ، كالديانات القائمة على عادة متراس وايزيس وسيرابيس ، وهي ديانات تخطت اطارها المحلى وحاولت أن تشبع حاجة الامبراطورية الرومانية الى وحدة دينية ، وكانت المسيحية \_ وخاصة في صورتها الاسكندرية \_ شديدة الرغبة في الاستقرار كحركة داخل اطار العصور القديمة والارتباط بغنون تلك العصور وفلسفتها ، غير أن ذلك قد لا يتصل

بما نحن فيه اتصالاً مباشراً • فالنقطة الرئيسية التي يثيرها فارنر ، والتي لا نجد معدى عن موافقته عليها ، أن الأفكار الجديدة يمكن أن تستخدم الأشكال القديمة في الأعمال الفنة •

لقد وجدت القوطية في بدايتها ثروة هاثلة من الأشكال الجديدة ووسائل التعبير النابعة من المضمون الاجتماعي الجديد ومن نهضة طبقات اجتماعية جديدة • بل أن العملية بدأت منذ وقت سابق ، في الفترة الرومانيسكية المتأخرة. فقد تعرض العالم الرومانيسكي (\*) الرسمي القائم على النظام الاقطاعي لتغييرات ثورية ، وانهار نظام الطوائف الحامد الذي لم يكن يرى الكاثنات البشرية بل يرى الطوائف والدرجات • واختفت الرصانة المتعالية للسادة الاقطاعيين فوق عروشهم ، وخدمهم يركعون عند اقدامهم ، واختفى بريق الذهب واللون الأحمر والأزرق واللمعة الباردة للألوان واللفتات المحسوبة للعظماء الأرستقراطيين ، وحلت محلها الواقسة الملهوفة التي تميز الفن القوطي في بدايت والفن الرومانيسكي في نهايته • وحل المسيح الذي يتحمل الآلام والعذاب ، المسيح القريب من أبناء الشعب العادى في فقرهم وقبحهم ، محل رئيس الملائكة الذي يشب الحاكم الاقطاعي • وحلت مريم العداراء ، حامية المقهورين والمضطدين ، محل ملكة السماء الجالسة على عرشها في جلال • ومع نهايات النحت الرومانيسكي كانت شخصية لعاذر قد أصبحت شخصية رئيسية ، كانت ادانة لغطرسة الأغنياء والأقوياء ، وللمشغولين بنهمهم وانسباع شهواتهم ، وادانة للجسد بكبريائه ورذائله. ان الكلاب تلعق جراح لعازر المتقيحة ، ولكن الملاك الذي سيقوده الى السماء يقترب ، والموت والشياطين تهيىء نهاية مروعة للرجل الغنى • ويصور موت الغنى بحسية الحيال الساعى الى الانتقام : فأحد الشياطين الصميرة ينتزع روحه من فمه ، والآخر يسخر منه ملوحا بكيس نقوده ، ومجموعة هائلة من الوحوش

<sup>(\*)</sup> نسبة الى العصر الروماني في أوربا ) وبمشد بين المصدود القسديمة الكلاسيكية وبداية المصر القوطي .

والطيور والزواحف والثنابين تنقض عليه لتحمل جسده الممزق وتنزل به الى الجحيم . وقد كتب فريدريك حير في كتابه « نهضة أوروبا ، يقول:

« وهناك نقوش غائرة أخرى تصور عقاب الأغنياء وغيرهم في الجحيم ، في أعماق الجحيم ، فنرى البخيل يتمرغ على الأرض زاحفا على يديه وقدمه كالسائمة ، وظهره منحن نحو الأرض وكيس نقوده الى جانبه ، في حين نرى شيطانا له أطراف الانسان والحيوان معا ويحيط به شيطانان آخران ، نراه يدفع بمخلبه في جسد الرجل الغني ٠٠٠ كما نجد أن ( المرأة والثعابين ) ، المرأة العارية التي ترضع الثعابين أثداءها ، أصبحت صورة مألوفة في الرسوم التي يقدمها هذا الفن الشعبي كتجسيد للرذيلة والفسق » •

الفن الجديد الذي اكتسح التراث الرومانيسكي الاقطاعي شكلا ومضمونا، المن الجديد الذي اكتسح التراث الرومانيسكي الاقطاعي شكلا ومضمونا، كان متأثرا بالتغيرات الاجتماعية وانتطورات العميقة التي شهدها ذلك العصر ولقد تحرك آلاف من الفلاحين الذين لا يملكون أرضا، وتحرك معهم عديدون من لا المتجولين، من الرهبان الفارين من أديارهم والحجاج والطلبة والمتشردين و كانت قوة المال المتزايدة تقوض أسساس المجتمع الاقطاعي وكانت طبقة جديدة واثقة بنفسها من سكان المدن، هي بشائر البرجوازية ، آخذة في النمو، كما بدأت تنشأ في المجتمع فئة جديدة هي النسيج في القرون الوسطى و وأدت الحركة الاجتماعية التي خاضها سكان المدن والملاك الصغار والفلاحون والبروليتاريون الى تحويل الكتاب المقدس المي سلاح ضد الحكام الدنيويين ، وشكلت هذه الفئات مجموعة مكافحة السيطرة الاقطاعية ، واستخدم أبيلار وغيره الروح القدس في كفاحهم ضد السيطرة الاقطاعية ، واستخدموا تراث المصور القديمة ضد جمود

التفاوت الاجتماعي وسلطانه ، ثم جاء تأثير الثقافة العربية فزاد من غليان العقبول ، وبدأ جنين الشبورة البرجوازية يتحسرك في رحم أوروبا المسيحية .

وكان قيام جمعيات البنائين الحضريين من مظاهر العصر الجديد ، وأصبحت هذه الجمعيات نفسها من أدوات نشر الأسلوب الجديد ، وربما كان هير مغاليا عندما يزعم « أن العالم القديم الذي عرفته القرون الوسطى الاقطاعية قد تداعى وأعيد تشكيله من خيلال الحماسة الصليبية لحيركة البنائين ، • غير أن أثر هذه الحركة ظاهر للعيان كعنصر في تيار اجتماعي أوسع • وقد أوضح هير أننا نستطيع أن نرى أن « نقطة التحول العظمى تظهر في الأعمال الفردية كما تظهر في التنوع الهائل للموضوعات ، •

« اننا نواجه بالقرب من كنيسة سان جوليان بريودى تمثالين حجريين يمثلان وجهين قويين واقعيين ، لهما قسمات خشنة ٥٠٠ فلأول مرة فى تاريخ أوروبا تظهر فئات جديدة فى المجتمع وتطالب بأن يسمع صوتها أو بأن تظهر صورتها ٥٠٠ انها الدينامية التى يتسم بها أناس جدد ، جماهير جديدة تكافح للتعبير عن نفسها ، وهنا نرى بدايات لرسوم الجماهير الحقة كما نجدها فى قبو كاتدرائية كلير مون فيران ، حيث نرى أشخاصا عاديين من كل نوع ، كباراً وصفاراً ، يحتشدون حول المسيح عند قيامه بمعجزة أرغفة الحبز والسمك ، وهم يمدون أيديهم لتناول الحبز الذى يوزعه عليهم ، وقد رسم هؤلاء الأشخاص بواقعية قاسية ، وصورت ملامح وجوههم بخطوط قوية واضحة ، ونرى هنا المسيح الطيب القوى الحنون فى صورة مسيح الشعب الحق ، ،

وهكذا ، فمع تحول الفن الرومانيسكى الى الفن القوطى ، ومع اخلاء الاقطاعية الخالصة مكانها لوضع اجتماعى تستطيع البرجوازية فيه أن

تحقق نجاحا اثر نجاح ، نجد مضمونا اجتماعيا جديدا يملأ مجالات الفن ، ويوجد أشكالا جديدة وأساليب جديدة للتعبير ، ونجد هذا الفن الجديد واقعا في جانب منه صوفيا في جانب الآخير ، ان عملية اضفاء الطابع العلماني على الفنون ـ وهي العملية التي استمرت طويلا - كانت قد بدأت في هذا العهد ، ومعها أغاني المنسدين المتجولين ، وادخال الواقعية الشعبية في الغنون البصرية ، واضفاء الطابع الانساني على شخص المسيح ، ودخول العقل والاعتراض الفردي الى اطار الفلسفة المسيحية المسيحية ويوجد المعلمة المسيحية والفلسفة المسيحية والمعلمة والمعلمة المسيحية والمعلمة المسيحية والمعلمة والمعلمة

ان الأسلوب الذي كان يمجد العالم الاقطاعي ويوي فيه مثلا أعلى ٢ والذي كان لا يعترف بالعلاقات الانسسانية ولا يسلم الا بالفشة والدرجة الاجتماعية ، لم يعد يتفق مع الحركات والانتفاضات الاجتماعية الجديدة • وكانت حاجة الطبقيات الجيدة الى التعبير عن نفسيها تتطلب وسيائل جديدة • واذا تتبعنا انتشار الفن القوطي ، سنجد أن استخدام الأساليب الواقعية بل والطبيعية ينشأ حيث يشرع النباس العباديون في أداء دور في الفنون البصرية • ويبدو من الاكتشافات الجديدة أن فن المجتمع البدائي الحالى من الطبقات بدأ بنزعة طبيعية بدائية، وأن التبسيط والتجريد لم يتغلبا الا في أواخر العصر الحجري • وقد أصبحت لهما السيادة منذ ذلك الحين ، وأستمرت طوال فترة أشكال الحكم الارستقراطي كافه ، على حين نشأت الحركات المخالفة دامًا بين فئات العامة من الناس • وتحد أثر ذلك في الفن القوطي \_ وقد كان أول حركة « بورجوازية » في الفن داخل اطار النظام الاقطاعي الذي كان لا يزال قائما \_ ونجد في ذلك الأثر تناقضا ملموسا : فنرى من ناحية واقعية عنيفة شديدة الجرأة ، ومن ناحية أخرى شـوقا غلابًا الى حيـاة روحيـة غير مادية ، الى النجـاة من • وادى الدموع ، الى ما وراءه • وان أبراج الكنيسة القوطية التي تشير الى ما لا نهاية لتحمل في ذاتها المنيين المتقابلين : فهي تعبر عن تحدي السماء ، كما تعبر عن الوجد الصوفى للخلاص • ان الفشات الاجتماعية

التى تحلم بالخلاص كانت لا تزال مقيدة بالنظام الاقطاعي وتراثه • وكان ذلك مصدر الطابع المتناقض للفن القوطى الذي يلقى تقديرا عظيما لجرأته كما يتعرض للسخرية لما يحسويه من سخافات « همجية » • لكن الفن القسوطى كان يعنى قبل كل شيء اضفاء الطابع الانسساني على الموضوعات المقدسة » وان كان هذا العنصر الرئيسي قد اختفى جزئيا وراء صور الوحوش الشيطانية القاسية ووراء الفلسفة المبهمة المتعالة •

### جيوتو:

كان جيوتو (\*) أول أقطاب النزعة الانسانية الجديدة، وأصبح المسيح لديه ابن الانسان حقا ، فغدت الأحداث المقدية أحدانا دنوبة ، وأسى العالم الآخير عالما بشريا ، وحتى الذهب الرقيق الذي ترسم به هالات القديسين ، لم يعد صدى للخلفيات المزوقة الحيارقة للطبيعية التي تعيز الرسوم القديمة ، بل تحول الى شيء أشبه بالشذى الصيادر عن انسانية خالصة ، ان هذه اللوحات الحائطية لا تعلن عن عالم جامد غير قابل للتغير، بل نرى كل شيء فيها يتحرك وكأنه لقاء الانسان بالانسان ، اننا لم نعد بازاء الهام يتخطى التاريخ ويتجاوزه ويتطلب التسليم المطلق ، بل نسمع قصة السيح تروى كقصة واقعية قريبة الى النفس ، بحيث يمكن للناظر اليها أن يشارك في أحداثها ، ونجد تصويرا للمواقف الدرامية لا للوجوه التي لا يعتريها التغير ، ولم تعد الشخصيات ، التي نلمس العلاقة فيما التي لا يعتريها التغير ، ولم تعد الشخصيات ، التي نلمس العلاقة فيما بنها ، محصورة داخل السطح ذي البعدين الميز للرسم ، بل انها تكاد تخرج منه وتتقدم في الفراغ ، كأنما تريد أن تتخلص من كل قيد ، وتربط بكل من يعيشون اليوم ، ونلمس في هذه الشخصيات التي يغلب

<sup>(\*)</sup> جيوتو (حوالى ١٢٦٦ - ١٣٣٧) فنان فلورنسى • تحول من النزعة البيرنطية التقليدية الى دراسة الطبيعة وتصوير الوجوه وحركات الاجسام في تعبيراتها الحية ، من أشهر أعماله لوحات الفريسكو الثماني والثلاثون في كنيسة أرينا ببادوا .

عليها الطابع العلماني والأنساني واقعا اجتماعيا جديدا ووعيا جديدا بعيدا عن الجمود •

ولكننا اذ نبدى اعجابنا « بالواقعة » الفخمة لأعمال جيوتو ، لا يجوز أن تخطىء فنتصور أن الفن البيزنطي أو الفن الرومانيسكي المكر كان فنا غير « واقعي ، أو أنه كان يتعمد الابتعاد عن الواقع • فالوحدة والانفراد المتغطرس الذي نشاهده لدى الأباطرة البيزنطيين رجالا ونساء ، ولدى الملائكة والقديسين بكل ما يحيط بهم من أدوات ذهبية جامدة ، والملوك المقدسين ذوى المهابة والضخامة الذين يحيط بهم أتباع في أحجام الأقزام ، هذه الصور جميعاً كانت تعبيرا صادقا في الفن الرومانيسكي عن الواقع الاجتماعي • ان السكون والجمود غير الانسانيين المميزين للشخصيات ، و « عدم طبيعية ، النسب ، لم تكن بأى حال نتيجة لعدم قدرة الفنانين على الرسم • بل أراد هؤلاء الفنانون ، من خدم الطبقة الحاكمة ، أن يصوروا نظاما «خالدا، للعالم ، وأن يرسموا أقنعة لشخصيات اجتماعية رفيعة ، ولم يريدوا أن يرسموا أناسا ينغمسون في علاقات قابلة للتغيير. كانت صفات القوة أهم من الناس الذين يتصفون بها • ولم تكن وظيفة الفنان أن يُحد الطبيعة ، بل أن يجد « الطبيعة العليا » للنظام الاجتماعي • فلم يكن الأمر الجوهري هو النسب الطبيعية بل السلم الاجتماعي الجامد للفئات والطبقات •

## الجتمع والأسلوب:

لقد حاولت بايجاز شديد أن أوضح باستخدام الأمثلة كيف أن مجموعة جديدة من الموضوعات ، وأشكالا جديدة للتعبير ، وأسلوبا جديدا ، يمكن أن تنشأ نتيجة للتغييرات التي تطرأ على المضمون الاجتماعى ، ولكنى أدرك تماما أنى قد اضطررت الى المغالاة فى التبسيط فالمضمون الاجتماعى الجديد لا يعبر عن نفسه أبدا تعبيرا مباشراً بل يلجأ دائما الى

الخطوط المنحنية • ولا بد لكل من يحاول وضع سوسيولوجية للفن أن يدخل هذه المنحنيات في تقديره اذا لم يشأ أن يكون عابثا أو مستهتراه وسأكتفى هنا بالاشارة الى احدى المحاولات التى تمت في هذا الصدد ، وأذكر أن عددا كبيرا من الأسئلة سيبقى في حاجة الى اجابات : لماذا اتخذ الفن القوطى ذلك الشكل الخاص الذى تميز به \_ القوس المدبب ، والكتف الطائر ، والسقوف المقودة المتقاطعة ؟ ولماذا أصبحت اللوحات ذات البعدين ذات أبعاد ثلاثة ؟ كيف اشتركت العناصر الاجتماعية والتكنولوجية والفكرية لابتداع أسلوب جديد ؟

ان أرنولد هاوسر في كتابه المثير « فلسفة تاريخ الفن » يقدم عددا من الأسئلة المشابهة :

ما هو العامل الذي حرك في البداية التغيير الذي أدى الى اللهن القوطى ٩٠٠٠ وأيهما ظهر أولا: السقوف المقدودة المتقاطعة أم فكرة التكوين المتعامد ؟ وهل كون المهندسون الذين بنوا الكاتدرائيات القوطية مفهومهم عن ( التعامد ) تتبحة للوسائل التي غدت متوفرة لتحقيقه ، أم أن رؤية جديدة للارتفاع ، نظرة قوطية متسامية ، هي التي استخلصت من أصحاب الحرف الوسائل اللازمة لترجمة تلك الرؤية الى حجارة وزجاج ؟ »

ولا بد لنا من الرجوع الى الدراسات المتخصصة كهذه الدراسة التى . يقدمها هاوسر حتى نحصل على اجابات لتلك الأسئلة • بل وسنرى أن أفضل الدارسين يجدون صعوبة فى بعض الأحيان فى تقديم اجابات محكمة ودقيقة ، اذ أن الأسباب متعددة ومتداخلة ، ويصعب تحديد النقطة التى تحولت فيها التغييرات الكمية الى تغيير كيفى ، ولذا فقد تتفق مع هاوسر عندما يقول :

• ان الاعتراضات التي تثار ضد اتخاذ التساريخ الاجتساعي للفن

وسيلة لتفسيره ، تنبع في معظمها من محاولة تحميل هذا التاريخ الاجتماعي بأهداف ليس في وسعه النهوض بها • وأى محاولة من جانب التساريخ الاجتماعي لتصوير طراز خاص من طرز الفن على أنه التعبير المبساشر المتجانس عن شكل محدد من أشكال المجتمع ، انما تكون محاولة فحة جدا فالفن في عصر معقد اجتماعيا لا يمكن أن يكون متجانسا ، على الأقل لأن محتمع ذلك العصر ليس متجانسا • فهو لا يمكن أن يكون أكثر من تعبير عن فئة اجتماعية ، عن جماعة من الناس لها بعض المصالح المشتركة • وسنجد فيه عددا من الاتجاهات الأسلوبية المتباينة بقدر ما في ذلك المجتمع من مستويات ثقافية متباينة » •

ولكن لما كانت الطبقات الاجتماعية هي أكثر « مجموعات الناس التي لها بعض المصالح المستركة ، استمرارا وفاعلية ، نجد أن الحاجة الى التعبير بالفن ووسائل هذا التعبير تحددها الطبقات ( وان كان ينبغي أن نسلم بأن الطبقة الاجتماعية ليست قلعة لا نوافذ فيها، وأن الطبقات المتعادية نفسها تؤثر احداها في الأخرى ، وأن الأشكال والتقاليد التي توجدها طبقة حاكمة قديمة يمكن أن تؤثر في الطبقات الجديدة النامية ، وأن التغييرات والتطورات تحدث حتى داخل الطبقة الواحدة ) ، ولذا فان هاوسر على حق عندما يقول:

« إن التاريخ الاجتماعي للهن يؤكد \_ وهذا هو التأكيد الوحيد الذي يستطيع أن يقدم الدليل عليه \_ ان الأشكال الفنية ليست مجرد أشكال نابعة من الوعي الفردي \_ يحددها السمع أو البصر \_ وانما هي أيضا تعبير عن نظرة إلى العالم يحددها المجتمع ، •

وينبغى لنا أن نضيف ، أنه حتى أشكال الخبرة الفردية التى « يحددها السمع أو البصر ، لا تتجمع بصورة مستقلة عن التطودات الاجتماعية ، فالطرق الجديدة لرؤية الأشياء أو للاستماع اليها ليست

مجرد نتيجة لارهاف الحواس وانعا هي أيضا نتيجة للحقائق الاجتماعة الجديدة • فالايقاع والضجة والسرعة المميزة للمدن الكبيرة مشلا تؤدى الى ايجاد أشكال جديدة من الرؤية أو السماع ، فالفسلاح برى المناظر الطبيعية بعين مختلفة عن عين ساكن المدينة • بيد أن النقطة الجوهرية هي أن الظروف الاجتماعية قلما تجد انعكاسا مباشرا لها في الفنون • والأشكال الجديدة والأفكار الفنية الجديدة لا تتطابق مع المضمون الاجتماعي الجديد تطابقا كاملا •

ومع ذلك ، أليس صحيحا أن ما نطلق عليه اسم « الأسلوب ، هو التعبير العام في الفن عن عصر ، عن مرحلة اجتماعية ؟ ألا نستطيع أن نميز نفس « الأسلوب ، في موقف عام يمتد من الملابس الى السياسة ، ومن الأخلاق الى السلوك ، ومن الموسيقي الى الشعر ؟ أليس «الأسلوب» هو خير تعبير عن المجتمع ؟ فنحن لو درسنا ظاهرة الأسلوب لوجدنا قبل كل شيء أن هناك مجموعة من الأشكال والمفاهيم والاتجاهات قبلهما الفنانون على اختلاف اتجاهاتهم وعلى اختــلاف مشـــاعرهم ، واعتبروها قانونا ارتضوا الخضوع له باختيارهم • وهكذا نجد عنصرا جماعيا قد دخل انتاج الفرد ، فرغم أن الانتاج الفردى يمكن أن يختلف أوسع الاختلاف تبعا لموهبة الفنان وأصالته فان العنصر المشترك يبدو واضحا ( وان كان يصعب في الغالب تحديده ) • ويميل أصحاب النظريات ذوو النزعة الميتافيزيقية الى أن يستنتجوا من ذلك أن الفن له • كيان ، غامض ، وأن له « وجودا حيا ، مستقلا عن الظروف الاجتماعية ، وأنه يتطور وفقا لقوانينه الذاتية ، وأنه قد يتطور من الأشكال البسيطة الى الأشكال التي تزداد تعقيدا باطراد ( بغض النظر عما اذا كان ذلك يتعارض مع التطور الاجتماعي أم لا ) أو أن للفن حياة تخضع لدورة متصلة من الشسباب والشيخوخة ، والميلاد والموت ، بحيث تنتج كل « دورة ثقافية ، فنا جديدا تماما خاصا بها ، ولكنها تمر رغم ذلك بكافة المراحل التي مرت بها فنون

 الدورات الثقافة الماضة ، • وترى هـذه النظرية أن تطور الفن هو مجرد مسألة شكل ، ومسألة القضايا الداخلية للفن ذاته ، وأن الأسلىوب لمس نتمحة للتغيرات الاجتماعة والانجازات الفردية وانما هو قوة لهما استقلالها الذاتي تتحكم في كل ما عداها • ومن هنا فان الفنــان وراعيــه وجمهوره الذي يعد مستهلكا للانتاج الفني يمكن أن تعد بمثابة الأجهزة التنفيذية للفن ، فهو يخلق بمساعدتهم ولكنه يفرض أيضًا عليهم قوانينه. ولو كان هذا الرأى صحيحا لكان لكل عصر تاريخي أسلوبه المحدد تماما ، ما دام الأسلوب جوهراً مقدساً لا تعدو الأعمال الفنية الفردية أن تكون منسوبة المه • ولكننا اذا راجعنا العصور المختلفة في تاريخ الفن ، نحد أنه وان كان تطور الفنون في أي فترة محــددة يميل الى استخدام أسلوب بعنه ، فان هذا الاتحاه يتعرض دائما لتبارات معاكسة • فبعض مروع الفن تتطور بينما تتخلف الفروع الأخــرى ، وكان هنــاك دائما فنانون لهم فردية متميزة قاومت الأسلوب العام السائد • وقد تصادمت الحركات الفنية المختلفة وتداخلت ، وتصارعت العناصر المتباينة أو تغلغل أحدها في الآخر ( مثل الواقعية والاستعلاء في الفن القوطي ) وتبلغ الصورة في الواقع حداً من التعقيد والتناقض يجعل محاولة تفسيرها على أساس من قاعدة الوحدة المطلقة في الأسلوب أمرا غير مستطاع •

ولا يسع أحدا أن ينكر الأثر المعوق للأشكال القديمة والمألوفة و فالفنانون يبدون رغبة مشروعة في ألا يبدأوا دائما من البداية ، بل أن ينطلقوا من نقطة سبقهم اليها غيرهم ، وأن يحولوا ويطوروا أسلوبا قائما ليوجدوا منه شيئا جديدا ، فاذا أردنا أن نفهم أسلوب فترة من الفترات فلا يجوز أن ندرسه وحده منعزلا عن غيره ، بل ينبغي أن ندرسه في سياق تاريخ الفن في مجموعه ، أن ندرسه كحلقة في سلسلة التطور التاريخي ، غير أن ذلك لا يصدق على الفن وحده بل وعلى كافة الظواهر الاجتماعية ، ونحن لا نستطيع أن نفسر الظهور المفاجىء لمجموعة جديدة من الموضوعات أو الأساليب الفنية الجديدة النابعة منها ( مثل ظهور الانسان العامل في الأعمال الفنية ) أو الانجازات الأصيلة لفنانين من أمثال جيوتو أو الجريكو أو بروجيل أو جويا أو دومييه ، لا يمكن أن نفسرها بالتطور « العفوى » للفن أو التطور القائم على الاستقلال الذاتي كما أن هذه النظرية لا تلبث أن تنهار عندما تحاول تفسير ظهور الواقعية في الفن واختفائها في فترات متعاقبة ، وذلك لأن النظرية تتجاهل باصرار ان الفن النافي النفل المواقعي النفل المنافية وأن الفن الواقعي مرتبط بالحركات السحمية ، وأن الملحمة اختفت مع اختفاء عصر الفروسسية ، وأن الرواية ازدهرت مع اذدهار البرجوازية ، وأن الموسيقي الموليفونية ماتت مع النظام الاقطاعي وأن الموسيقي الهوموفونية تطورت مع العصر البرجوازي ، وهكذا ، واننا لنخطيء فهم طبيعة الفن تطورت مع العصر البرجوازي ، وهكذا ، واننا لنخطيء فهم طبيعة الفن تماما اذا زعمنا أنه ليس للمسائل الشكلية في الفن وجود ، وأن كافة الشكلات مرتبطة بالأوضاع الاجتماعية ارتباطا ماشرا ، لكن هاوسريصيب الحقيقة عندما يقول :

« ان أكبر خطر يتعرض له تاريخ الفن هو أن يصبح مجرد تأريخ الأشكال والمشكلات ، وهو خطر تعرض له تاريخ الفن باستمرار منذ أن وضع ريجل (\*) أساس المنهج الحديث في دراسة الفن ٠٠٠

« ان القضايا الشكلية للفن ومهامه الشكلية قضايا لا شك في أهميتها، وهي ليست من توهم أحد أو من اختراع أصحاب المناهج ، ولا بد لأي محاولة لوضع تاريخ علمي للفن أن تتابع هذه الأشكال والمشكلات ... بيد أن الأعمال الفنية لا تظهر الى الوجود كحل لتلك المشكلات ، بل تظهر المشكلات خلال انتاج الأعمال الفنية التي تنتج للأجابة على أسئلة

<sup>(\*)</sup> الواس ريجل ( ١٨٥٨ - ١٩٠٥ ) ناقد نمسوى ، اشتهر بدراسته للعلاقة بين قنون الشرق والعصور القديمة وبين قنون أوربا الغربية في العصور الوسطى .

لا ترتبط كثيرا بالمشكلات الشكلية أو التكنيكية ، بل هي أســـثلة ترتبط بالنظرة الى العالم ، وبالسلوك في الحياة ، وبالايمان والمعرفة ، •

ولهذا فاننا عندما نتناول بالتحليل المنجزات الفنية لعصر محدد ينبغى أن نهتم بالقضايا المتصلة بالأسلوب والشكل وأن ندرس الأسلوب السائد ، ولكن ينبغي أيضا أن تدرس محاولات الابتعاد عن ذلك الأسلوب. وعندما نتابع تاريخ الفن لا يجوز أن ننظر اليه ككتلة مترابطة ليس لهــا صاحب ، بل كانتاج لفنانين أفراد لكل منهم موهبشــه الخاصــة ومطامحه الشخصية. وينبغي قبلكل شيء أن ندرس الظروف الاجتماعة والحركات والصراعات التي تميز عصرا بذاته ، وأن ندرس العسلاقات الطبقيسة وتناقضاتها والأفكار الناتجة عنها ، سواء كانت دينية أم فلسفية أم سياسية، حتى نتمكن من رؤية فن تلك الفترة في سياقه الحقيقي لا في سياق موهوم • وينبغي أن تحذر من أن نرى في كل عمل من أعمال الفن ، أو في كل عنصر من عناصر الأسلوب، تعبيرا مباشرا وصريحا عن وضع طبقي أو اجتماعي وينبغي ألا نحكم على انتاج كاتب أو فنان أو موسيقي بالنظر الى مدى تقدمه أو رجعيته فحسب ( فقد يتداخل هذان الاتجاهان ، كما أوضح لينين في دراسته عن تولستوي ، كما أن مسألة الجودة يجب أن تدخــل في كل حكم على العمــل الفني ) • ولكننــا اذا لم نطبق علم الاجتماع على الفنون ، واذا لم نبحث الأسباب الاجتماعية الكامنة وراء موضوعاتها وأشكالها ومضمونها وهي متغيرة باستمرار ، فسنجد أنفسنا حتما في عالم غريب من الافتراضات المجردة ومن اللاأدرية العاجزة ، ونجد أنفسنا بعيدين تماما عن الواقع • ومهما يبلغ من ذكاء تحليل كهذا • ومهما يبلغ من قدرة صاحبه على رؤية التفاصيل والمشكلات الحاصـة ، فان ذلك التحليل لن يستقيم على قدميه ما لم يعترف بأن المضمون - أى العنصر الاجتماعي في نهاية الأمر ـ هو العامل الحاسم في الفن ، وهو الذي يحدد الأسلوب •

## الشكل والتجربة الاجتماعية:

ورغم ذلك فانه ليكون من الحماقة أن نركز كل اهتمامنا على المضمون وأن نضع الشكل في المقام الثاني • فالفن هو تشكيل ، هو اعطاء الأشياء شكلاً ، والشكل وحده هو الذي يجعل من الانتاج عملا فنيا • وليس الشكل أمرا عارضا أو طارئا أو ثانويا • (كما أن شكل البللورة لا يمكن أن يكون شيئا من هذا ) • وقوانين الشكل وأصوله الاصطلاحية انما هي تجسيد لسيطرة الانسان على المادة ، وهي وسيلة للمحافظة على الخبرة البشرية ونقلها للأجيال القادمة ، كما أنها وسيلة للمحافظة على المنجزات السابقة • انها النظام الضروري للفن وللحياة •

واذا أردنا أن نفهم الظواهر الطبعية أو الاجتماعية ، فينغى أن نعرف كيف جاءت الى الوجود والشكل الذى يتخذه أحد الموضوعات الاجتماعية \_ وهو دائما من منتجات العمل \_ يرتبط بوظيفته أو نق الارتباط . فقد شكل الانسان البدائى قطعة من الصخر أو الحشب أو العظام حتى يخدم بها غرضا من أغراضه . أى بعبارة أخرى ان الشكل يعبر عن الغرض الاجتماعى . وقد أدت التجارب المتعددة والمحاولات التي لا حصر لها للمحاكاة ، الى ايجاد أشكال ثابتة معنية تتجسد فها خبرة الماضى مجتمعة في مجال معين ، وانقضت آلاف السنين قبل أن يصل الانسان الى شكل نعطى للآنية الخزفية ، وكانت الأواني قبل ذلك تصنع من أجل الفرض المطلوب مباشرة ، من أجل أداء وظيفة محددة ، لا من أجل الشكل . ثم أمكن في آخر الأمر الاحتفاظ بشكل ذى مميزات عملية ظاهرة ، وأصبح نموذجا ونعطا يستخدم لاتتاج أشكال أفضل . ان الشكل هو الحبرة الاجتماعية عندما تتخذ صورة ثابتة

وتتحكم في الشكل أيضا المواد المستخدمة الى حد ما • وليس معنى ذلك ما يؤكده بعض أصحاب النزعة الصوفية من أن ثمة شكلا محددا

«كامنا» في مادة بعنها ، ولا أن كل مادة تسمى نحو الكمال أو نحو التخلص من طبيعتها المادية ، ولا أن رغبة الاسان في تشكيل المواد هي « نزوع متافزيقي نحو الشكل » • ولكن لكل مادة خواصها المحــددة التي تسمح لها بأن تتشكل في صور محددة وان كانت متعددة]. وبذا نجد أن أشكال المسكن الذي يؤوى الانسان تتأثر الى حــد بعيــد بنوع المادة المستخدمة ، بما اذا كان المأوى مصنوعا من الحشائش المقواة أو من فروع الشجر أو من الخشب أو الحجــر أو الطين ، أي أن المادة المتوفرة أكثر من غيرها تحدد جزئيا الشكل الذي يتخذه المسكن • وكذلك فان النسب والسيمترية التي تراعي في اقامة المسكن ( وأي انتاج آخر من منتجات العمل ) لا تكون نتيجة « لنزوع جمــالي نحو الشــكل ، وانما يحددها تركيب المادة والحبرة السابقة لصانعها فالبيت الذي يبني بغير نظام وبجوانب منبعجة من ناحية وضامرة من ألناحية الأخرى لا يعيش نفس السنوات التي يعيشها بيت روعيت في بنائه بعض قواعد السيمترية. وكما أن السيمترية في البللورة تعبر عن توازن الطاقة ، وبالتالي عن ادخارها ، فإن السيمترية في المسكن أو غيره من منتجات الاسان هي أيضا تعبير عن الاتزان • ولا شك في أن الانسان البدائي لم يكن يعرف القوانين النظرية التي تحكم المادة ولكنه عرفها في التطبيق ، وعرف قيمة القياس والنظام تتيجة للخبرة الماشرةً ﴿ واذا ذكرنا أن هذه الحيرة في المحالات الأخرى للنشاط الجماعي تؤكد أيضا قيمة الايقاع وتكرار الايقاع، سنجد أن العنصر الصوفى الذي كثيرا ما نسمع عنه في وصف مدى احترام الانسان البدائي للنظام والترتب قد انهار من أساسه •

ان الأشكال التى تنشأ من عمليات العمل الجماعية ، الأشكال التى تتجسد فيها التجربة الاجتماعية ، تميل الى النبيات ولا تقبل التغيير بسهولة واذا نحن درسنا تطور الانتاج أو البناء أو غيرهما لوجدنا أن تمة اتجاها للابقاء على الأشكال القديمة حتى عندما تستخدم مادة جديدة،

وان كان يحدث أحيانا أن تقتحم المادة الجديدة الأشكال القديمة • فنحن نجد عناصر من « الأسلوب ، البدائي للأكواخ المصنوعة من الحشائش أو الطين أو الخشب في الماني الحجرية التي ظهرت في عصر تال (\*). كما أن الأشكال التي اتخذتها الأدوات الحجرية تبقى مستمرة فىأدوات العصر البرونزي والعصر الحديدي ، وذلك رغم أن المواد الجـديدة تجعل من المسور صنع أشكال ذات قيمة عملية أكبر • وليس ثمة ما يُستغرب في هذا الاتجاه المحافظ للشكل ، فانما هو امتداد لاتجاه كل الجماعات الى التشبث بخبرتها الاجتماعية التي اكتسبتها بالعرق والجهد ، وميلها الى نقل هذه الحبرة من جيل الى جيل بحسبانها تراثاً لا يقدر بثمن • وكانت الجماعة تعد الشكل الذي وصلت اليه شكلا مقدسا وتلزم به أفراد الجماعة الزاما ، وتفرض عليهم صنع الأشياء على نمطه دون أي نمط سواه ، وتعد كل محاولة لتغييره خطيئة يمكن أن تترتب عليها نتائج سيئة وكان يقف في مواجهة هذا الاتجاه المحافظ للشكل ، الانتاج المادي بكل ما يمر به من تجارب غنية مستمرة ، والاتجاه الى تيسير العمل وجعله أكثر فاعلية عن طريق استخدام أدوات ومواد أكثر ملامة ، على أساس من ملاحظة الطبيعة ملاحظة أدق وازدياد المهارة في العمل •

ونحن عندما نتحدث عن فاعلية الأشياء ، التي يعد الشكل تعبيرا عنها ، فاننا لا نعني تلك المنشآت المادية التي نعترف اليوم بفاعليتها ، وانما نعني أيضا تلك المجموعة الواسعة من الأشياء السحرية التي كان الانسان البدائي يرى فيها أرقى شكل من أشكال الفاعلية ، وقد أشرنا من قبل أن الانسان ، هذا الكائن المنتج الذي يغير الطبيعة ، يعد ساحرا ، وكيف أنه عندما اكتشف الأهمية الكبرى للتماثل والمحاكاة والتحكم في الطبيعة عن طريق العمل ، وعن طريق الأدوات وارادة الانسان ، ظهر لديه المل للمبالغة في الامكانيات الماشرة لسيطرته على الطبيعة ، مما دفعة

<sup>(\*)</sup> من أوضع الامثلة وأقربها الينا ، مجموعة مبانى زوسر في سقارة .

الى القيام بمحاولة جريئة للتأثير على الواقع باستخدام الوسائل السحرية ويقول جورج طومسون في كتابه « أخيل وأثينا » ان السحر البدائي يقوم على الفكرة القيائلة بأن التحكم في الواقع ممكن عن طريق خلق صورة وهمية للتحكم فيه و ولكن لما كان السحر يتطلب القيام بعمل محدد ، فقد تضمن فكرة جوهرية هي ادراك أن العالم الخارجي يمكن أن يتغير بتأثير الموقف الذاتي للانسان ازاء و و و حد مثلا أن الصيادين الذين تجدد الطقوس التمثيلية الصامتة قواهم و تنظم صفوفهم ، يصبحون في الواقع أقدر على الصيد مما كانوا قبل القيام بطقوسهم تلك الهاسمة المساويل القيام بطقوسهم تلك العليم المساويل المساويل القيام بطقوسهم الملك المساويل المساويل المساويل القيام بطقوسهم الملك المساويل المساو

وقد ذكر طومسون في دراسته لنشأة الطوطمية وتطورها أن الحيوان الطوطمي كان في البداية هو الحيوان الذي تعتمد عليه القبيلة في غذائها ، ويظهر ذلك من حقائق متعددة من بينها انه من المفروض على زعيم قبيلة • والابي ، في استراليا أن يأكل قدرا من لحم الحيوان الطوطمي في الاحتفال بتنصيبه زعيما ، أي أنه ينبغي أن « يحتوي ، ذلك الحيوان • وكان الانسان البدائي عندما يتغذى بنبات أو بلحم أحد الحيوانات يشعر بقدر من النشاط المتجدد وتدفق الحسوية • ولما كانت عملسات التمثيل الغذائي مجهولة لديه فقد افترض أن « قوة الحياة ، الكامنة في النبات أو الحيوان قد انتقلت اليه ، وأن خياته امتزجت بحيــاة فريســته ، وأن حياتيهما معا ارتبطتا برباط واحد • وبذلك كان الانسان البدائي « يطابق » بين شخصه وبين الكائن الحي الذي تناوله عن طريق التمثيل الغذائي ، وهي مطابقة لم يكن يستطيع تفسيرها الا بالوسائل السحرية • ولكن عندما تقدمت وسائل الصيد وأصبح الحيوان المفضل لدى القبيلة نادرا أو اختفى كلية من المنطقة المحددة ، فرضت حماية هذا الحيوان بالتابو ، وهي مجموعة من قواعد التحريم القاسية • وكانت الجماعة الانسانية تنقسم الى عدة قبائل ، تختص كل منها بمجالات محددة للصيد ، وكانت المواد الغذائية والحيوانات التي تصاد وغيرها توزع بينها ، وفرض على كل قبيلة

أن تمتنع عن أكل أحد الحيوانات أو النباتات التي كانت من قبل جزءاً من غذائها ، حثى تضمن القبائل الأخرى أيضا غذاءها ، وبذلك أصبح هناك حيوان أو نبات محدد محرما على كل قبيلة ، واذا هي خرقت قانون التحريم فانها تعرض حياة الجماعة كلها للخطر ، لأن وجود الكائسات البشرية كان مرتبطا ارتباطا مباشرا بغذائها ، ومع تطور الانتاجية واكتشاف موارد جديدة للطعام ، فقد الطوطم والتابو معناهما الاقتصادي الأصلي ، غير أن الشكل كان قد تأصل بحيث فرض الابقاء عليه ، بل وأضفي عليه الى حد ما مضمون جديد ، وأصبحت قواعد الطوطم والتابو قواعد سحرية للمحافظة على البناء التقليدي للمجتمع ، يحمى القبائل وملكيتها الاجتماعية ، وبالتالي ينظم أيضا علاقاتها الجسية ،

وقد يكون لهذه النظرية جاذبيتها ، وان كنت أميل الى الاعتقاد بأنه كان للطوطم والتابو مغنزى جنسى الى جانب المفنزى الاقتصادى منذ البداية ، ويبدو لى أن من مميزات الجماعة البدائية أنها تنظر الى الجنس والطعام والعمل ككل مترابط تتمثل فيه الحياة ذاتها ، الحياة التي لم تتمايز بعد جوانبها نتيجة لتقسيم العمل، وهناك عدد ضخم من الطقوس التي تدفع الى الاعتقاد بأن الانسان البدائي كان يرى أن «التفاعل» مع العالم الخارجي و « التفاعل » بين الجنسين و « التفاعل » المادى المتمثل في العمل ، كانت تداخل كلها في عملية حيوية واحدة ، ونجد في الطقوس المتبعة لدى جميع القبائل البدائية في الاحتفال باعلان بلوغ الأحداث وضمهم الى جميع القبائل البدائية في الاحتفال باعلان بلوغ الأحداث وضمهم الى الحماعة الى « جسد » الجماعة الضخم ـ أن الحبرة الجنسية تقدم الى الأحداث مع خبرة العمل الرئيسية في نفس الوقت ،

لقد تحدثنا عن تطور الطوطم والتابو لأن عددا كبيرا من الأشكال نشأ من هذين المعتقدين السحريين ، ولأننا نرى فيهما مصدرا رئيسيا

من مصادر الفن • فنحن لا تستطيع أن نفهم كثيراً من الظواهر الا اذا أدركنا أن الانسان البدائي كان يطابق بين نفسه وبين ما يأكله من حيوان أو نبات ، أي بين نفسه وبين الطبيعة ذاتها ، والا اذا أدركنا الأهمية التي كان الانسان البدائي يعلقها على الشكل وعلى تماثل الأشكال • وقد أكد الدارسون هذه الحقيقة المرة بعد المرة • واني أورد هنا فقرة من كتابات « الأب وينتبوس ، وان كنت أختلف معه اختلافا جوهريا في النتائج التي ينتهي اليها • يقول:

« ان أسلوب الانسان البدائي في التفكير \_ وهو أسلوب ملموس يتجه الى الأشياء في كلياتها ، ولا يلجأ أبدا الى التجريد أو الأشياء المجردة ، ولا يميل أبدا الى دراسة التفاصيل أو ايلائها ما تستحقه من أهمية \_ هذا الأسلوب جعله لا يوجه اهتماما كبيرا للطبيعة الداخلية للأشياء بل يرى أن العنصر الحاسم هو ظاهرها ، هو شكلها ، هو ما تراه المين منها ، فهو يعتقد أن كل ما له نفس الشكل له أيضا نفس الجوهر ، ،

ولا شك أن وينتيوس ينتقص من قدرة الكائنات البشرية العاملة على التجريد ، فالعمل يدفع بالناس الى التجريد بقوة غالبة • ولكن وينتيوس يصيب عندما يقول : ان الانسان البدائي أضفى على الشكل أهمة قصوى •

#### الكهف السحرى:

وينبغى لنا عند هذا الحد أن تناقش سؤالا كثيرا ما يثار ، اذ يقال : اذا كان شكل المنتجات الانسانية يمثل الحبرة الاجتماعية المركزة ، فكيف يمكن أن نفسر الرسوم الرائعة التي عثر عليها في كهوف العصر الحجرى الوسيط ، وهي أعمال فنية تستحق الاعجاب أنتجها مجتمع شديد التخلف ويقال لنا : ان في وسعنا أن نتصور أن الفائدة والاستخدام هما الجوهر الذي حدد شكل الأدوات أو الأواني أو المساكن ، ولكنا

عندما نواجه رسوم العصر الحجرى التي نجدها في أفريقيا أو اسكندناوه أو جنوب أوروبا ، ألا يكون من الضرورى أن نتصور أن قوة غامضة مبتافيزيقية خلاقة ، أو الهاما مقدسا ، أو حدسا داخليا ، أو فكرة هي التي دفعت الاسسان البدائي في ذلك الحين ومكنته من انتاج تلك الأعمال الفنة ؟

وسأتخذ أساسا للمناقشة كهف « الأخوة الثلاثة ، الذى اكتشفه الكونت بيجبوان ، وهو الكهف الذى وجدت على جدرانه رسبوم للحيوانات ، وكذلك رسم « الساحر ، الشهير الذى يضع على وجهه قناعا يمثل رأس حيوان ، وقد كتبت عن هذا الكهف كتابات عديدة ، ولا يسع أحدا أن ينكر أن البقرة المرسومة على صخور ذلك الكهف المظلم قد رسمت بعناية ومقدرة ، ولا أن الساحر المتوج فوقها والمتنكر في زى أيل ، يترك أثرا عميقا في النفس ، غير أن هناك الى جانب هذه الأعمال القائمة على الملاحظة الدقيقة والعميقة للحيوانات ، رسوما حائطية أخرى أضعف منها بكثير وأقل قيمة ، ولا يمكن لأى رغبة تتملكنا في الاعجاب بكل ما هو بدائي أن تمنعنا من رؤية ضعف أدائها ، وهذه نقطة لا بد من تأكيدها ، اذ أن بعض الدارسين يميلون الى رؤية مس شيطاني من تأكيدها ، اذ أن بعض الدارسين يميلون الى رؤية مس شيطاني من الأنسان المتحضر ، بيد أن الحقيقة ان انسان العصر الحجرى الوسيط الانسان المتحضر ، بيد أن الحقيقة ان انسان العصر الحجرى الوسيط أنتج أعمالا فنية كثيرة فحة الى جانب بضع أعمال قليلة رائعة .

وربما كان من المفيد أن نقارن هذه الرسوم برسوم الأطفال • فلدى الأطفال أيضا نجد الى جانب التخطيطات غير المصقولة والتشويهات الصارخة ، حالات يملك فيها الطفل أحيانا قدرة مذهلة على الاحساس بشكل العالم الخارجي وهيئته ، كما نجد ثقة باهرة في تصوير الحيوان والأشياء ، وهي تذكرنا كلها بفنون ما قبل التاريخ • وربما كان لذلك صلة بنضارة عقل الطفل وبأن كل انطباع يتلقاه يكون بعيدا لا يزال عن

تأثير أى وعى بالتعقيدات والمواضعات الاجتماعية ، اذ لا يرى الطفل غير جزء ضئيل من العالم ، ولكنه يراه مكنفا غير أتنا لا يجوز أن نجرى مثل هذه المقارنات الا بحذر ، اذ أن انسان ما قبل التاريخ كان يعيش فى عالم يختلف اختلافاً بينا عن عالم الطفل المتحضر ، ومهما بلغ طفل القرن العشرين من سذاجة ونظرة مباشرة فانه متأثر الى حد كبير بتركيب مجتمع معقد ، والحيوان فى نظره مثلا يعنى شيئا مختلفا تماما عما كان يعنيه لدى صيادى العصر الحجرى الوسيط ،

وقبل أن تتناول بالدراسة مجال الخبرة المنعكس في رسوم الكهوف، ينبغي أن ندرك أن تلك الأعمال كانت تتوييجا أو تتيجة لعملية طويلة من التطور الفني • وقد سبقتها أعمال فنية من نوع أشد بدائية ، لا تعدو أن تكون كتلا كثيبة من الطين يفرد عليها جلد حيوان حتى يبدو كأنه حيوان حي ، وبذلك تتجنب الجماعة انتقام الكائنات الأخرى من نفس النوع • وقد كتب « ليو فروبينيوس ، ، وهو رجل دقيق الملاحظة ولكن قدرته على تكوين النظريات موضع شك ، كتب يقول :

« ان الكونت بيجوان قد اكتشف بالاشتراك مع ن٠ كاستريت كهفا بالقرب من مونتان في هوت جارون ٠ وفي نهاية أحد المسرات وجد نفسه داخل قاعة يقوم في وسطها تمثال لحيوان مصنوع من الطين ٠ وقد صنع التمثال بطريقة بدائية لا توجه أي اهتمام للتفاصيل ، بل تصور الحيوان منحنيا الى الأمام وساقاه الأماميتان مفتوحتان ، وأهم ما يميزه أنه بلا رأس ٠ والتمثال كله مصنوع بغير عناية وكأنه من تلك التماثيل التي يصنعها الأطفال من الثلج أثناء الشتاء ٠ غير أنه لم يكن في الوسع تفسير عدم وجود الرأس بالاهمال وحده ٠٠ والتمثال كله في خطوطه العامة ، وبالتشكيل الحاص للساقين وللكفل المستدير المرتفع القوى يوحى بأنه تمثال دب ، بل لقد وجد بالفعل فيما بعد رأس دب بين الساقين الأمامتين ، ٠

كما كتب فوربينيوس أيضا يقول ، وكان في هذه المرة يتحدث عن قبيلة كولوبالى الافريقية :

« اذا حدث أن اغتال أسد أو نمر أحد الرجال ، فان الجماعة تقيم حفل تضحية وتقتل الأسد أو النمر ، وهي تخصص عند ذلك مكانا بين الأدغال يطلق عليه اسم مولي كورنياما ، وهو يتألف من حاجز دائري من النباتات الشوكية ، يوضع في وسطه تمثال من الطين لوحش بلا رأس، ثم ينزع جلد الأسد أو النمر الصريع بحيث يبقى الجلد والجمجمة معا ، ويشد الجلد والرأس فوق التمثال الطيني ، ثم يحيط كافة المقاتلين بالسور الشائك بحيث يكون التمثال في داخله والصيادون يرقصون خارجه ، وفي نفس الوقت يبجرى دفن جسم الوحش ، .

ومن الواضح أن تلك الكتل من الطين التي كان يمد عليها جلد الحيوان كانت أول أعمال تشكيلة في تاريخ الانسان و ولم يكن ثمسة ما يجمعها بما نسميه الفن اليوم و ولم يكن لها من هدف غير استرضاء عالم الحيوان ، أي محاولة السيطرة على الواقع عن طريق تمثال و ولكن ما ان بدأ الناس في صنع حيوانات كهذه لتحقيق أغراض كهذه ، حتى بدأ هذا النوع من الانتاج - كغيره من الأنواع - في التطور والتقدم نحو الانتقان وكان من الجوهري لأسباب سحرية أن يأتي التمثال أقرب ما يكون شبها بالأصل و بل كان المقصود به أن يحقق نوعا من التطابق مبن التمثال والمثال وقد أمكن تحقيق هذا التطابق أول الأمر عن طريق جلد الحيوان الصريع ، ولكن عندما بدأ صنع التماثيل بغير الجلد ورأس الحيوان الحقيقي ( وربما كان ذلك من أجل الانتاج الواسع ) أصبح الحيوان الحقيقي ( وربما كان ذلك من أجل الانتاج الواسع ) أصبح الحيوان الحقيقي ( وربما كان ذلك من أجل الانتاج الواسع ) أصبح أن الجلد والرأس قد استبدلا بدم الحيوان و فلانسان البدائي ، في فهمه السحرى ، لم يكن يقبل فقط قانون الاستعاضة بالجزء عن الكل ، أي

القدرة على التحكم في الكائن بالحصول على جزء منه بم بل كان يرى أيضا أن الدم هو جوهر الحياة الحقيقي و كانت هناك حقائق عديدة تؤيد هذا الاعتقاد و يكفي أن نذكر من بينها حقيقين : فقبيلة الصيادين الافريقيين المتوطنة في كردفان تعتقد أنها تحقق السيطرة الكاملة على فريستها اذا صب الصياد دم الحيوانات الصريعة في قرن سحرى و كتب فروبنيوس عن احتفالات البلوغ التي تقيمها تلك القبائل يقول :

د يجرى فى بداية الحفل أو فى أثنائه ذبح ظبى أو غزال وينزع أحد قرونه ، ثم يملأ هذا القرن بدم الفزال المذبوح • ويمكن أن تستخدم قرون البقر كما تستخدم قرون الغزلان • وقد رسمت رسوم الكهوف بدم الغزلان المذبوحة ، •

وعن طريق الدم ، وعن طريق التشابه مع الاصل ، تصبح الرسوم «مطابقة» لنماذجها ، فاذا أضيف الى ذلك رسم حربة موجهة الى النقطة التى يريد المرء أن يطعن الحيوان فيها ، فعند تذ يعتقدون أن الحيوان سيقتل لا محالة ، وأن الصيد ناجح بالتأكيد ، ونحن نحد حرابا كهذه في رسوم الأبقار في كهف « الأخوة الثلاثة ، ، ولكن كيف نفسر التشابه المذهل بين الرسم والحوان ذاته ؟

آن ذلك التشابه كان ضرورة سيحرية • وصياد العصر الحجرى الذي كان يرقب فريسته بيقظة كاملة ، كان قادرا على الحكم على مدى التشابه بدقة ، وكلما زاد الرسم قربا من الحيوان الأصلى زاد اعتقاد الصياد بقدرته وتأثيره • ولذا نعتقد أننا لا نعدو الصواب اذا قلنا ان الأنماط نمت بالتدريج ، تماما كما حدث في اتتاج الأدوات ، وان الفنان الذي كان يعمل في الكهف لم يكن يعمل بحرية كاملة ، بل كان المتوقع

منه أن يستخدم أكثر الأشكال المعروفة فاعلية ، أى تلك الأشكال الأكثر قربا من الأصل ، وما نطلق عليه اسم الأسلوب ما هو في آخر الأمر غير استخدام الأشكال المقبولة والمتعارف عليها ، وذلك بالاضافة الى أن رجل العصر الحجرى لم يكن مجرد مراقب يقظ لفريسته ، بل كان لا بد له للنجاح في صيده أن يبذل جهدا خاصا لايجاد التطابق بين شخصه وصيده ، وما نطلق عليه اسم الرؤيا الداخلية الفنية ما هو الا نتاج فرعى لهذه « المطابقة الذاتية ، ذات الأهداف العملية ، وكان على الصياد أن يقلد فريسته في رقصات الصيد فيغطى جسده بجلد الحيوان ويقلد حركاته وسكناته واحدة بعد أخرى ، متمثلا به الى حد يصعب أن نتصوره اليوم، ويجب أن نذكر في آخر الأمر أن الحد الفاصل بين عالم الانسان وعالم الحيوان لم يكن واضحا بدقة في عقل انسان ما قبل التاريخ ، فقد كان الخيوان لم يكن واضحا بدقة في عقل انسان ما قبل التاريخ ، فقد كان الخيوان من جوانب كثيرة ، ولم يكن ينتزع الانسان يشكل جزءاً من عالم الحيوان من جوانب كثيرة ، ولم يكن ينتزع نفسه من هذا العالم الا ببطء شديد ، وقد كتب عالما الا تبوولوجيا كلاتش وهيليورن يقولان :

« ان ارضاع النساء لصغار الحيوان كان من العادات المنتشرة بين الشعوب البدائية ، ويبدو كأن أولئك البدائيين لم يكونوا يشعرون برفعة الانسان بل يحسون بأنهم حيوانات بين الحيوانات ، ويروى يونج فى من سكان استراليا الأصليين تديها لأنواع من الجراء ويروى يونج فى هذا الصدد أنه عرف حالات قتل فيها الأب طفله الوليد حتى يقدم للأم زوجا من الجراء الصغيرة لترضعه وان نساء بولينيزيا كثيرا ما يرضع الكلاب ، وذكر تيودات نفس الشيء منسوبا الى نساء الهنود فى كندا ، وذكر ديني أن الأمهات فى هاواى كن يمنحن أثداء هن لأطفالهن وكذلك للجراء والحنازير الصغيرة ، وعرف أيضا أن الحنازير ترضع أثداء نساء للجراء والحنازير الصغيرة ، وقرائل الماورى فى نيوزيلندا ، كما أن

سناء كثير من القبائل الهندية في أمريكا الجنوبية يرضعن القرود والثعالب والغزلان وغيرها » •

عندما أصبح الانسان صيادا انفتحت فجأة هوة مملوءة بالدم بين عالم الانسان وعالم الحيوان • أصبح الانسان عند ذلك قاتلًا للحيوان ، رغم أنه لا يزال فيه أسلافه وأقاربه • لقد دمر وحدة الحياة ، ورغم أنه حاول المرة بعد المرة أن يخدع نفسه عن طبيعة جريمته بالتظاهر بأنه عندما يأكل الحيوان الصريع فانما « يحتويه ، فحسب ، وأن الحيوان بذلك يواصل الحياة داخل الجسد الانساني ، فقد كان مع ذلك يخشى انتقام الحيوانات التي كانت أسلافًا له والحوة • ان المرأة ترضع الحيوان والرجل يقتله • وبذلك نشأ لدى كثير من قائل الصيادين الاعتقاد بوجود رابطة غامضة بين نسائهم وفرائسهم ، بكل ما يمكن أن تتضمنه عقيدة كهذه من مخاوف وتناقضات • ولا بد من الاحتسام بهذا كله اذا أردنا أن نفهم الأهمية الكبرى التي علقها انسان العصر الحجرى على رسوم الحيوان ۽ والتوتر الشديد الذي كان السحرة يعملون في ظله للسيطرة على الطبيعة بجعل رسومهم أشبه ما تكون بالأصل الذي ينقلون عنه • لم تكن المسألة بأي حال مسألة متعة الحلق الفني ، بل كان الأمر أكثر عمقا ، وأكثر خطورة ، بل وأدعى الى الرعب ، كان أمر حياة أو موت ، أمر وجـود الجمـاعة بأسرها أو عدم وجودها • انهم يصورون الساحر كما رأينا متوجا فوق رسوم الأبقار ، ويصورونه مرتديا قناعا حيوانيا يحدق في كل من يدخل الكهف بعين ضخمة مفزعة • واذا لم تخدعنا جميع الظواهر فان كهف « الأخوة الثلاثة ، كان مكانا تجرى فيه احتفالاتِ البلوغ التي يعلن فيها قبول الأحداث أفرادا في كيان القبيلة ، وكان يتم في هذه الاحتفالات نقل خبرات الأنتاج ( الصيد ) والخبرات الجنسية ، وجميع القــواعد والالتزامات التي وضعتها الجماعة ، الى الصغار بقسوة ووضوح وبشكل قاطع ، مصحوبة بأنواع من العذاب يقصد بها ألا ينساها المرء مدى الحياة.

وبذلك يتحد أعضاء القبيلة الصغار بكيان القبيلة الخالد ، بالسلف الأول الذي يعيش من جيل الى جيل ، والذي كانوا يعتقدون في حالات كثيرة أن له تكوينا جنسيا مزدوجا ، ويتحدث فروبينيوس عن هذه الاحتفالات بين قبائل محالبي بافريقيا فيقول :

"لم يكن يسمح للصغار بالمتع الجنسية أو بالاستراك في صيد الحيوانات الكبيرة قبل اقامة الاحتفال ببلوغهم، وهم يأخذونهم الى الأدغال لاقامة تلك الحفلات ، حيث تنظم حلقات الرقص وتدق الطبول وتتنوع الأصوات حتى يذهب الفتيان في حالة أشبه بالغيبوبة ، وفي لحظة قسة الانفعال يظهر نمر (أو كائن أشبه بالنمر) بحيث يكون مظهره مرعاه ويكاد الفتية يلفظون أنفاسهم رعا ، ويهاجم الكائن الفتيان ويصبهم بحراح في أعضائهم الحنسية في بعض الأحيان ، بحيث تبقى فيهم آثاره مدى الحياة ، ٠٠٠ ثم تتبع ذلك عدة أيام يطلق فيها العنان للشهوات ، وخلال تلك الأيام يجرى اعداد بعض قرون الأبقار ، التي يصبح لها منذ وخلال تلك الأيام يجرى اعداد بعض قرون الأبقار ، التي يصبح لها منذ ذلك الحين مغزى سحرى بالغ الأهمية لدى الصيادين ، ويحتفظون بها ذلك الحين مغزى سحرى بالغ الأهمية لدى الصيادين ، ويحتفظون بها ولا يسمح للنساء أبدا بلمس تلك القرون دم الحيوانات التي يقتلونها ولا يسمح للنساء أبدا بلمس تلك القرون : والا فان الحيوانات الذبيحة تتحول الى نساء رائعات الحسن ، يضطر الصياد الى الاستسلام لهن رغما عنه ، وعند ذلك ينتقمن منه انتقام الدم » .

وفى قبائل أخرى يحبس الفتيان فى كهف فى الجبل حيث يطلب منهم أن يصوروا رسوما على الجدران ، وتلطخ تلك الرسوم بدم غزال مذبوح • ويبدو أن احدى خصيتى كل فتى كانت تهتك عند ذلك •

ان الرابطة الوثيقة بين أنواع السحر المتصلة بالصيد وأنواعه المتصلة بالجنس تظهر في مئات الصور المماثلة • فالفريسة والمرأة يندمجان معا ويبدو أن أول المحرمات كان تحريم الاتصال الجنسي أثناء الحيض والحمل • فالمرأة في كل من هاتين الحالتين تعد نحسة ومقدسة مماً ، كاثنا يثير التقزز

وان يكن « مباركا ً » • وقد أشار جورج طومسون الى أن المرأة الحائض أو الحامل كانت تلطخ جسدها فى معظم أنحاء العالم بالحناء الحمراء حتى تبعد الرجال عنها وتزيد خصوبتها • وفى كثير من حفلات الزواج توضع علامة حمراء على جبهة المرأة • وفى اليونان القديمة كانت المرأة التى وضعت طفلها لتوها تعد نجسة ككل من تسفك أى دم آخر او تلمس جسدا مينا • وبذلك ارتبط الميلاد والموت ، فالمرأة التى تدمى تعنى الموت ، والمرأة الحامل تعنى تجدد الحياة •

وهناك عادة سائدة بين قبائل الصيادين تقضى بأنه قبل أن ينطلق الرجال الى الصيد تقوم النساء بالرقص وبخلق جو من الاثارة الجنسية ، لكن لا يجوز للصيادين أن يضاجعوا النساء عند ذلك بل يكون عليهم أن يشبعوا ثورتهم الجنسية بقتل الحيوانات، وذكر فريزر أنهنود نوتكاساوند كانوا يضطرون الى الامتناع عن كل ممارسة جنسية خلال الأسبوع الذى يجرى فيه صيد الحوت الكبير ، واذا فشل أحد الزعماء في صيد الحوت فان رجال قبيلته يقتصون منه بدعوى خرقه لقواعد العفة ، وقد ارتبط التطابق بين المرأة والفريسة ، الى حد ما ، ببدايات الطراع بين الجنسين ، وهو الصراع الذى يمكن أن يوصف بأنه أول صراع طبقى في التاريخ، بيد أنه يرجع من ناحية أخرى الى الأسلوب القديم في رؤية جميع بيد أنه يرجع من ناحية أخرى الى الأسلوب القديم في رؤية جميع بيد أنه يرجع من ناحية أخرى الى الأسلوب القديم في رؤية جميع ما قبل التاريخ كانوا يغرسون حربة في الأرض خارج كوخهم أو كهفهم عندما يضاجعون نساءهم ، وكانت تلك الحربة رمزا لعضو الذكورة ، عندما يضاجعون نساءهم ، وكانت تلك الحربة رمزا لعضو الذكورة ،

« فى تصور كل رجل ، وهو التصور الذى يطابق بينه وبين الجماعة، أن الحربة التى يحملها فى يده ليست حربة عادية وانما هى عضو الذكورة ذاته ، وأن الحفرة التى أمامه ليست حفرة عادية انما هى تجسيد حى لعضو الأنوثة • ويؤكد كل رجل اقتنباعه لدى الآخــرين بالكشف عن ثورته الحنسة ، •

لقد اندمج الفعل الجنسى وطعن الفريسة فى خيال الانسان البدائى، واندمج ادماء المرأة وادماء الحيوان، وأصبحت هذه عنساصر متماثلة أو متطابقة من عناصر دورة الحياة، ولا شك فى أن ذلك الجو الذى تسوده المشاعر الجنسية أثر أيضا على الساحر الذى قام بتصوير رسوم الحيوان على حوائط كهف احتفالات البلوغ.

وأدى ذلك كله الى الاعتقاد ، الذى نجده دائما بين القبائل البدائية المعتمدة على الصيد ، بأن نظرة الحيوان ساعة موته نظرة ينبغى الحذر منها، وأن تلك النظرة تؤثر فى الأعضاء الجنسية قبل غيرها ، وتقضى على خصوبة من توجه المه .

# کتب د فروبینیوس ، یقول :

« ان الاستيلاء على الجزء يتبع السيطرة على الكل ، وليست هذاك ضرورة لأن يتم الاستيلاء في شكل الاستحواذ الفعلى بالبدين ، فقد يتم ذلك عن طريق النداء أو الصياح ، ويتم بالأخص بنظرة من العين ، والنظرة هي أشدها شراً ، والعين التي يطفئها الموت تثير في نفوسهم الفزع » .

ان عين الكائن الحي ، أداة النور ومرآة الواقع ، هي المجال الذي تكشف الحياة فيه عن نفسها بصنورة مكنفة ، وعين الانسان التي ترى الى بعيد تشع بقوة الارادة ، ويكشف الانسان عن قوة ارادته ازاء آخر بأن يتغلب عليه بالتحديق بالعين ، ويرى الصياد في عين الحيوان المحتضر عتاب الطبيعة للقاتل ، محطم الوحدة ، في حين تستمر الوحدة الطبيعة في المرأة واهبة الميلاد ، ومصدر الغذاء : وبذلك يندمج الحيوان المحتضر في المرأة ويصبحان شيئا واحدا ، وتنتقم الحياة الذاهبة لنفسها من الأعضاء الجنسية

وهى أعضاء الحياة ذاتها • وينبغى لنا أن نبقى فى أذهاننا هذه الأفكار المتداخلة فى مجموعها حتى نفهم لوحة الساحر فى الكهف والنظرة الحطيرة المفزعة التى يوجهها لكل من يدخله •

فاذا أردنا أن نلخص نقبول: ان كهف « الأخبوة الثلاثة ، كان مكانا سحريا ، اذا لم تخدعنا الظواهر ، تجرى فيه طقوس البلوغ وكان على ساحر القبيلة ومساعديه أن يعنوا بهذا الكهف ، ويمكن أن نقول: انهم كانوا « الفنانين » الذين أنتجوا الرسوم السحرية ، وكان منواجبهم أن يجعلوا تلك الرسوم شبيهة بالواقع ، وكلما زاد الشبه بينها وبين الواقع زادت فاعليتها ، وقد تلقى هؤلاء الفنانون من أسلافهم مجموعة من الأشكال التقليدية ، من « الأنماط » التى احتفظوا بها نظرا لشدة شبهها بالواقع ، أى أنهم ورثوا « أسلوبا » تقليديا ، وبذلك لم يكونوا مضطرين الى الاعتماد على « بصيرة » مهمة ،

ولعل هذه الفقرة من كتاب هربرت كون « نشأة الانسان » تؤيد هذا الرأى :

« لا يمكن أن يكون ثمة شك في أن الرسوم التي عثر عليها في اسكندناوه أيضا قد رسمت لتحقيق أغراض سحرية • فالسحرة هم منتجوها • وما زال سحرة قبائل لاب حتى هذا اليوم يصورون رسوما شبيهة بها وبنفس أسلوبها • وقد وجدت فريدريكا دى لاجونا في جنوب غربي ألاسكا ، في منطقة معروفة باسم مدخل كوب ، وكذلك في جزر مجموعة كودياك ، رسوما صورها الاسكيمو شديدة الشبه بأعمال النقوش الغائرة في المراحل المتأخرة من المجموعة الاسكندناوية • فنجد فيها رجالا وأسماكا وكلاب بحر وأيائل مرسومة بأسلوب التسيط • وكانت قبائل الاسكيمو لا تزال تعيش في أماكن قريبة ، واستطاعت أن تدل المستكشفة على الشخص الذي قام بتصوير الرسوم ، وقد تبين أن الرسام هو ساحر القبيلة • وعندما سألت المستكشفة عن السبب الذي يدفع السحرة الى

تصویر رسوم كتلك ، قبل لها انها تشكل جنرا من طقوس الصيد السرية ، وانها تصويدة تلقى على الحيوانات ، فالساحر والصيادون يكتسبون قوة ازاء الفريسة عن طريق تلك الرسوم ، ، ، ومن الواضع أن السحرة يشكلون « مدارس فنية مختلفة ، كما كان الحال في العصر الجليدي ، اذ نجد أحيانا نفس اليد التي رسمت في أماكن مختلفة ، ،

وكان من الأمور التي ساعدت السحرة مساعدة كبرة أن «التطابق» بين هذه الرسوم وبين الأصل \_ ذلك الاندماج الجماعي بين الذات والموضوع \_ كان تطابقا حميما • وكان جو الاثارة الجنسية الجماعية يؤدي الى زيادة هذا « التطابق » • ولعل حالة من النشوة الجنسية الجماعية كانت تسبق بدء العمل الفعلي • وأخيرا فاذا ذكرنا أن اهتمام الصياد البدائي كان يتركز كله على الفريسة \_ لا على سمات محددة أو مميزة لحيوان بذاته بل على السمات الجوهرية للنوع الذي يخرج لصيده ، أي بعبارة أخرى أن ما يعنيه هو الخطوط العامة للحيوان لا تفاصيل مظهره \_ لوصلنا فيما أعتقد الى تفسير ملائم للأعمال الفنية المتبقية من العصر الحجرى • واني لأدرك تماما أني أحاول اعادة تصوير الظروف والعمليات التي لا تتوفر لدينا تماما أني أحاول اعادة تصوير الظروف والعمليات التي لا تتوفر لدينا الجوهرية ، أو فسرت الوقائع تفسيرا خاطئا • لكن ما أردت أن أبينه هو أسول الأشكال الفنية المبكرة ( ومن ثم أشكالها التالية ) • وذلك ما دفعني أصول الأشكال الفنية المبكرة ( ومن ثم أشكالها التالية ) • وذلك ما دفعني الى هذه الاطالة النسبية في دراسة مثال واحد •

#### الشوق للمنبع:

ان الأشكال ، ما ان تستقر وتختبر ، وتنتقل من جيل الى جيل ، « ويصدق ، عليها بالمنى الدقيق لهذه الكلمة ، حتى تصبح لها طبيعــة محافظة مغرقة في المحافظة ، وحتى بعد أن ينسى المغزى السحري الذي

نشأت منه في البداية في أغلب الأحوال ، يبقى الناس متشبثين بها يغلبهم ازاءها التوقير والاحترام • وما زالت كافة أشكال الكلمة والرقس والتصوير وغيرها مما كان له في يوم من الأيام مغزى سحرى واجتماعي، ما زالت باقية في فنون المجتمعات المتقدمة المتطورة • فالقانون الاجتماعي السحرى لا يتراجع الا بالتدريج وببطء شديد ، ليتحول الى قانون جالى. وكان لا بد دائما من مضمون اجتماعي جديد حتى يمكن تحطيم الأشكال القديمـة ، من ناحيـة ، وتعديلها من ناحية أخــرى ، وحتى تظهر الى الوجود أشكال جديدة • ولم يصبح في وسع الفرد أن ينفصل بقوة عن الكورس الذي عرفته الجماعة القديمة \_ بقواعد حركاته المحددة بكل دقة ، وبأشكال الغناء والحديث فيه ؟ وهي القواعد والأشكال التي تنظمها العوامل السحرية \_ الا في مجتمع طبقي متقدم نسبيا مثل المجتمع الأنيني أيام حربه مع فارس ، فعند ذلك تحولت طقوس التضحية الى تصوير للأحداث الاجتماعية الجديدة ، حتى اختفى العنصر الديني والجماعي تماما ليحل محله العنصر الفردى الذي يتسم بأنه أكثر انسانية وحرية . ولولا الصراع بين الشخصية ( التي تطورت نتيجة للانتاج السلعي وللتحارة) وبين الطبقة الممتازة المالكة للأرض ( سواء كانت طبقة مدنية أم دينية ) لما أمكن للفنون البصرية أن تجد الشبجاعة على التخفف من الأشكال العتيقة التي نشأت أصلا لحدمة أغراض سحرية ، ولما تمكنت من توجيه اهتمامها الى الانسان الفرد • وقد أدى ذلك الصراع الى نشــأة الشــعر الغنائي الجديد الذي أدخل العنباصر الانسبانية والذاتيبة على الترانيم السحرية والصلوات الجماعية والابتهالات الى الآلهة أو الى الموتى. وبذلك سكبت خمر جديدة في الدنان القديمة ، وتطلب الأمر وقتا طويلا حتى يحد المحتوى الجديد أشكالا جديدة للتعبير • فنحن نرى اذن أن للأشكال الفنية اتجاها محافظا بوجه عام ، وأنها تقاوم التغيير باستمرار . وثمة أشكال باقية حتى اليوم لا تزال تحمل آثار الروابط والالتزامات التي ميزت الجماعة الانسانية القديمــة • ولا ينطبق ذلك على شــكل الرواية المفتوح ، ، ولا يكاد ينطبق على السرحية الحديثة ، ولكنه ينطبق الى حد ما على الفنون البصرية ، وينطبق أتم الانطباق على الموسيقى والتسعر الفنائي ، لقد اختفت الوظيفة السحرية للفن منذ أمد بعيد ، وتلامت أشكاله مع الأوضاع والمطالب الاجتماعية الجديدة بعد صراع طويل ، لكن بقية من السحر القديم لعصور ما قبل التاريخ ما زالت عالقة بالشعر الحديث والموسقى الجديدة ،

وثمة صلة بين هذا الاتجاء وبين العودة المتعمدة الى كل ما هو قديم أو أسطوري أو « بدائي ، في كثير من انتساج الفن الحــديث والحركات الفنية التي صاحبته • ان الطابع المحير المبهم الذي تتصف به السلعة في النظام الرأسمالي ، بل وتنصف به دنيا الآلات والمعدات الاجتماعية والاقتصادية والتكنيكية التي يقف الفنيان غريبيا عنها غيربة كاملة ، والتخصص الدقيق الضيق والتمايز الواضع الذي يعد من سمات العصر البرجوازي المتأخر ، كلها تبعث لدى الفنان شوقًا غامرًا للعودة الى «المنبع»، توقا الى وحدة وثيقة تكون كاملة في حد ذاتها • ان الفنانين لا يطمئنون آلى ما يجدونه سهلا ميسورا ، بل يتجهون نحو النفرد والوعورة ، نحو بدائية ترفض تملق الحواس ، وقد تبعت فن الانطباعيين الحسى ، والذي حلل العالم الى ضوء ولون وجو ، حركة مضادة ، ترفض السطح المصقول، وتسمى الى الوصول الى التركيب الداخلي للأشياء وتبحث عن العنصر الثابت فيها لا عن اللحظة العابرة • وأصبح الهدف هو تركيز الشكل ، وأصبح هدف انتاج الفنان أو الروائي هو تحسريك النياس تحريكا « مباشراً » ، كما تفعل الموسيقي ويفعل الشعر ، ويتم ذلك من خلال الشكل أكثر مما يتم من خلال الموضوع .

وهكذا تضافرت عوامل متباينة لمضاعفة قوة النزوع الرومانسي للعودة الى « المنبع » • وبذا أصبحنا نجد في الشمر الفنائي الحديث التجاهين متعارضين : أحدهما يرمى الى تركيب القصيدة بشكل واع

تماما ، بعيد كل البعد عن أى « سحر » • والآخر تتمثل فيه الرغبة فى المودة الى المنبع ، والتخلص من المعانى الاصطلاحية للكلمات والعبارات ، واعادة نضارة الشباب اليها ، وتجديد المعنى السحرى الذى نسى منذ أمد بعيد • وقد عبر أراجون عن ذلك فى واحدة من أجمل قصائده اذ يقول:

« انى أستخدم الكلمات لأقول أشياء آلية ، وأقولها بطريقة آلية أشبه بتساقط النلج عندما يتحدر من السماء • أستخدم كلمات غير مصقولة كلك التى تقرؤها فى الصحف ، وأتحدث بها كما يتحدث الناس • ثم فجأة تحس كما لو كان قرش قد وقع على أرض الطريق ، فيجعلنا نعود القهقرى ونسترد خطانا ، وكأن صوته صدى غير واع لمأساة تجنبناها ، كأنه كلمة قيلت بالصدفة ، كلمة لن تجدى • • • واذا أنا تحدثت عن الطيور ، وعن التحولات البطيئة التى تمر بها الأشياء ، وعن شهر أغسطس الذي يتوارى بين الزهور ، واذا تحدثت عن الرياح ، وعن الورود ، فان موسيقى حديثى تتكسر وتتحول الى نحيب ، •

ان الشاعر تؤذيه الكلمة التي تنتقل من يد الى يد كأنها قطعة النقد الصغيرة ، الا أنها تسقط فجأة على الأرض محدثة رنينا ، فهى لم تعد قطعة عملة بل مجرد قطعة معدن ، ورنينها يثير في النفس انفعالات دفنت منذ أمد طويل تحت أعباء اللغة المتداولة في حياة كل يوم ، ان الكلمة التي تستخدم في قصيدة لا يكون لها معناها الموضوعي وحده بل يكون لها أيضا معنى أعمق ، معنى سحرى ، ان انفعال الانسان البدائي الذي يعيد صنع الأشياء بمجرد ذكر اسمها ، وبذلك يسيطر عليها ، ما زال باقيا في الشعر ، وكثير من الكلمات التي تستخدم في القصائد تبدو كما لو كانت نابعة مباشرة من « المنبع » ، وتحدث أثرها كأنما هي تقال لأول مرة في المحدد ، بهذا المعنى المحدد ، في القصيدة هي كلمة غضة ، نظيفة ، لم تمس ، وكأنما قد تبلورت فيها على التو قطعة من الحقيقة الحفية ، وهناك أناس مخلصون ممن تبلورت فيها على التو قطعة من الحقيقة الحفية ، وهناك أناس مخلصون ممن

يشتغلون بالمهن النافعة ، يرون في الشعر الغنائي شيئًا من الطفولة ، ولذا يرونه غير مجمد ، لأنه لا يقتصر على التعبيرات الواضحة بل يلجمأ الى السحر ، ولأنه يتعــامل في الكلمــات ، ولأنه يستخدم لفــة بعيــدة عن التعبيرات المألوفة في زماننا • بل ان الشك يساورهم في أن لغة الشاعر لَسَتَ لَغَةً « سُويَةً » على الاطلاق كاللغة التي تستخدُّم للتواصل المألوف بين الناس • ولا ريب في أن لذلك الشك ما يبرره • فقد أحس كل شَاعر بالرغبة في أن يخلق لغة جديدة تماما ، لغة تملك القدرة على التعبير المباشر ، أو أحس بالرغبة في العودة الى « المنبع » الى أعماق لغة قديمة ، لم يبلها الاستعمال ، لها قوة سحرية . وقد أضاف معظم الشعراء الغنائيين العظام الى اللغة كلمات جديدة لم يسمع بها أحد من قبل ، أو اكتشفوا كلمات منسية أو أضفوا على الكلمات المألوفة والشيائعة معنى جديدا وأصيلاً • وثمة ارتباط وثيق بين هذه الرغبة وبين محاولة كثير منالشعراء المحدثين استخدام التعبيرات الدارجية والرطانة الفنية في قصائدهم ، وينطبق هذا على بريخت الذي استصفى لغته من لهجة «أوجزبرج» التي نشأ فيها ، ومن اللغة الألمانيـة المستخدمة في انجيـل لوثر ، ومن لغـة المواويل التي تلقى في الأسواق ، وغيرها من المنابع •

ان التعبير عن تجربة ذاتية بلغة تبلغ من الذاتية حد الابتعاد عن كافة المواضعات الاصطلاحية ، وحدا يجعل كل اتصال مع الآخرين أمرا مستحيلا ، ليكون أمرا مخالفا لوظيفة الفن ، فالتجربة التي يمر بها انسان واحد ويجد أنه يصعب التعبير عنها حقا ، تبقى رغم ذلك تجربة انسانية وهي بالتالى \_ ومهما بلغت من الذاتية \_ تجربة اجتماعية ( بل ان العزلة المتطرفة التي تعيز الفنانين اليوم هي تجربة اجتماعية يعرفها الكثيرون)، فالشهاعر هو المستكشف في ميدان التجارب الانسانية ، وهو يتيح فالشهاعر هو المستكشف في ميدان التجارب من خلاله \_ مكتشفة ومعرآ للآخرين فرصة التعرف على تلك التجارب من خلاله \_ مكتشفة ومعرآ عنها بعد العناء \_ بحيث تصبح وكأنها خبرتهم الذاتية وبحيث يتمثلونها ،

عندما اكتشف بودلير نغمة التوحد السائدة في المدن الحديثة ، لم يترتب على ذلك ، سريان رجفة جديدة في العالم ، فحسب ، بل وضرب أيضا وتر لم يلبث أن تردد في ملايين العقول التي كانت تشعر به حتى ذلك الحين شعورا غير واع ، ويستخدم الشاعر في احداث هذا الربين وسسائل اللغة المتاحة ، لكنه يستخدمها بطريقة تجعل كل كلمة تكتسب معنى جديدا ، وتنشأ هذه الجدة من جدلية اللغة ، من التفاعل بين الكلمات داخل القصيدة ، ومن أن كل كلمة لا تنقل محتوى فحسب بل يمكن أن يقال انها محتوى في ذاتها ، انها حقيقة قائمة بذاتها ، ان لكل كلمة في القصيدة ، ككل ذرة في البللورة ، مكانها ، وذلك ما يحدد شكل القصيدة وبناءها ، واذا أجرى في مواضع بعض الكلمات تغير قد يبدو ضيلا أو غير جوهرى ، فان كل أثر للقصيدة يمكن أن يضيع ، وبناؤها وشكلها يمكن أن يتحول الى كتلة وشكلها يمكن أن يتحول الى كتلة وشكلها يمكن أن يتحول الى كتلة

#### عالم الشبعر ولغته:

كانت القصيدة في العصر الكلاسيكي أداة للتعبير بأكثر الوسائل جمالا وقوة عن فكرة أو انفعال • وكان الشعر أشبه بالدكان ، كأنه محل طرزى للغة ، يقدم الملابس المطلوبة حسب المقاس لأي فكرة أو عاطفة • ولنتأمل معا هذه الرقة الواثقة لدى الكساندر بوب :

أين الانسان القادر على تقديم النصيح ، والذى يسمعده أن يعلم غيره ، لكنه لا يتعالى على التعليم ؟ الانسان الذى وهب سلامة الذوق ومع ذلك لا يتعصب لرأيه ، والذى يملك المعرفة بالكتب والناس معا ، حديثه سخى وروحه خالصة من الغرور ، عقله راجع ومع ذلك يؤثر الثناء على الآخرين ؟ » . •

أو فلنتأمل هذه النبرة الخطابية البليغة في أغنية الصباح لراسين :

فلنتوجه بالثناء الى صانع النور ، حتى اليوم الذى تنتهى فيه بأمره
أيامنا ، ولينقض آخر فجر لنا فى حمده ، وليذب فى نهار ليس له مساء
أو صباح ، •

وفي غمار هذا المشهد الكلاسيكي يظهر فجأة الموال الشعبي الحزين. ويكون ظهوره أشبه بثورة للفلاحين تأخرت عن زمانها ، واتخذت شكل الشعر الغنائي ، نابعة من الناس الذين نزعت الرأسمالية أملاكهم في العهد الأول لجمع رءوس الأموال • وفي عام ١٧٦٥ جمع « الأسقف بيرسي » أول محموعة من هذه المواويل • وكان « جراى ، و « ماكفرسون ، من قبله قد لفتا الأنظار الى الشعر القديم والأغاني القديمة • وكان جراي من المعجبين بالدقة والوضوح اللذين يميزان الشعر الخطابي الذي كان دبوب، من أقطابه ، لكنه كان يعتقد في الوقت ذاته أن تركيز الاهتمام الابداعي في اتجاه واحد ، وتطور القدرة على النقد في نفس الاتجاه ، وما سماه • الحيوية والقلق المدلل ، لذلك العصر المغالى في الرقة ، كان يعتقد أن تلك هي الدلائل الأولى على الحلال « الفنون الرائعة التي تنبع من الحيال ، • ونادى بدلا من ذلك «بالفردوس القوطي» و «الحماسة السحرية المنطلقة» و \* الحيال الوحشى ، وتحدث عن \* الهارمونية الباهرة العميقة للكلمات والأيقاعات ، ، وقال انها جميعا تنبع من مخيلات النــاس الذين « ألفوا التلال الجرداء الباردة في اسكوتلندا منذ مثات السنين ، ، وهي صفات تنظر من يعيدها الى الحاة .

لقد غزت القسرية المدينة • ولم يكن ذلك عن طريق الفسلاحين التساء الذين انقطعوا عن طبقتهم وتحولوا الى « صعاليك ، فحسب ، بل وغزتها أيضا عن طريق الأغاني الخيالية والمواويل الزاخرة بالجهل الأسود والايمان بالحوارق • وعندما وصل الى باريس «ريستيف دولا بريتون» وهو ابن فلاح ، كتب ولهلم فون هامبولت عن روايته « مسيو نيكولا » يقول انها « أصدق كتاب ظهر على الاطلاق » • وهو لم يحمل معه مجرد

تحدى العامة للطبقات الحاكمة ، بل حمل أيضا تلك المساعر الحسية القوية ، والايمان بالحرافات ، والنزعة الصوفية ، والغضب الأسود المميز للريف الذي الحدر منه ، وكذلك جويا ، وهو من أبناء الفلاحين أيضا ، كان متاعه جرابا حافلاً بالجن والسحرة ، وقد أفرغه فجأة ، في نوبة من الحقيد المجنون ، على روس الدوقات والنبيلات اللاثي كن يكثرن من الثناء عليه ،

وامتد السخط الرومانسى على حكم الارستقراطية والكنيسة الى اللغة ذاتها • وأخذت ايقاعات الثورة تتردد من وراء الحديث عن رحلات السحرة ، وزيجات الجان ، وقرع نواقيس الكنائس فى منتصف الليالى • وكان الدفاع عن الحرافة ضد الايمان بالعلم يخفى تحديا للنبلاء المنقفين • لقد فتحت القبور القديمة على مصاريعها فى بداية هذا العهد الحديد • وكتب • جوتفسريد أوجست بيرجر ، أغنية « لينور » التى تجمع كافة عناصر الدم وضوء القمر وأنفاس حوش الكنيسة الحفى المخيف :

« انفتحت الأجنحة محدثة دويا ، وفوق القبور انطلقت مسرعة ،
 ولمعت أحجار القبور شاحة في ضوء القمر ٠٠ ،

وكتب بيرجر « دفقة قلب » عن الشعر الشعبي ، طالب فيها بضرورة استكشاف «خيال الشعب وحساسيته » حتى يمكن « للعصا السحرية لملاحم الطبيعة » أن تجعل كل شيء في حالة « غليان واضطراب » • وقال : ان الطبيعة « خصصت مجال الحيال والشعور للشعر والشعراء » أما مجال المعقل والحكمة فلهما أناس آخرون » أناس يهتمون بفن صوغ القريض » لقد حطمت اللغة القوانين الكلاسيكية واتجهت نحو اللاوعي والعناصر الوحشية حتى تشبع ادراكا جديدا حافلا بالقلق ولم تعد الأفكار تتجلب بالشعر • ولم تعد الرشاقة أو الحكمة من صفات الشعر التي تثير الاعجاب وانما أصبحت الصور تتابع وتتلاحق وكأنها تجرى في حلم مخيف بعيد عن المنطق • ان « الغليان والاضطراب » وانطلاق الحيال أوقعت الفوضي عن المنطق • ان « الغليان والاضطراب » وانطلاق الحيال أوقعت الفوضي

فى قواعد الكلاسيكية • ولم يفقد الشعر الفنائى بعد ذلك أبدا • العصا السحرية • التي وضعتها الرومانسة في يده •

ولم يكن بين المعاصرين من استجاب لهذا المسلاد الجديد للشعر كاستجابة جوته الشاب الذى تعرف على الفن القوطى والأغانى الشعبية لأول مرة وهو يدرس العلم فى استراسبورج • وفى هذه انقصيدة المبكرة من قصائده ، نجد الصور متعددة متلاحقة ، لا يفصل بينها غير ايقاع ركوب الحيل :

« كان قلبي يدق ٠٠٠ فلنسارع بالركوب!

وتحقق الأمر قبل أن يتم التفكير فيه •

كان المساء قد بدأ يلف الأرض ويضمها ، والليل قد تعلق فوق الحبال ، وشجرة السنديان كالعملاق المحلق ، تقف مغلفة بالضباب حيث كانت الظلمة ـ بمائة عين ـ تحدق من بين الأشجار ، ،

ان ﴿ أَنَا ﴾ الشاعر تندمج مع الطبيعة في ارتباط أشبه بالأحلام ، في ايمان شاعرى بوحدة الوجود ﴿ وتبدو الطبيعة وكأن لها غرائز حياة شيطانية يتردد صوتها في اللغة الشعرية ﴿ وتمثل هذا الاتحاد الجديد بين الانسان والطبيعة في اتحاد جديد بين الشعور واللغة ، ذلك الاتحاد الذي أدركه وردز ورث ادراكا سحريا عندما قال :

« كما يظهر الحجر الضخم أحيانا وكأنه يرقد جانما فوق قمة التل الجرداء ، ويعجب كل من يراه كيف وصل الى هناك ، ومتى ، حتى انه ليدو كما لو كان له عقل وحواس ، كأنه حيوان بحرى زحف الى الأمام ، وجلس يستريح على دعامة من الصخر والرمال ، ليستدفى، بالشمس ، كذلك بدا هذا الانسان ، لا هو حى تماما ولا هو ميت تماما ، بل ولا هو نائم ، • • انما هو شيخ طاعن فى السن ، •

وكثيرا ما صور الاتحاد سع الطبيعة على أنه بذاته الاتحاد الجنسى Union Mystica ، أى اتحاد الانسان المدنى الذى لم يعد قادرا على ممارسة المشاعر الدينية الساذجة ، مع كائن باهر ولكنه مخيف فى الوقت ذاته ، وبذلك وجدت الاستجابة « للانفعالات الخالصة » ـ التى رأى فيها ستاندال السمة الرئيسية للعصر الرومانسي ـ تعبيرا عنها فى ذلك الشعور بالاتحاد مع الطبيعة ، وفى المشاعر الجنسية ، وفى « الأنا » المتفردة للشاعر، ان لغة الانفعال ، لا لغة التأمل الهادى الصافى ـ وهى لغة قلقة ، متوترة ، كثيرا ما تكون عنيغة ، وتكون دائما فردية ـ كانت تلائم العصر البرجوازى الفردى الجديد ،

وكان الرومانسيون ينظرون الى الطبيعة على أنها وحش جميل ، خطر ولكنه مغر ، كما نجدها فى قصائد جوته « ملك أشجار الدردار ، و « صياد السمك ، وكما نجدها فى أحلام الموت الشسهوانية لدى الرومانسيين الألمان أمثال نوفاليس وكلايست ، وكما نجدها فى الصور المثيرة والارتباطات المحيرة لشعر بليك ، ونجد هذه العناصر الرومانسية جميعا متجسدة فى قصيدة كيتس السحرية « السيدة الجميلة القاسية ، مزيجا من الشوق للعودة الى « المنبع » ، والتوق الى البصيرة « النقية ، مزيجا من الشوق للعودة الى « المنبع » ، والتوق الى البصيرة « النقية ، الموال والأغنية الشعبية ، والذاتية المتطرفة ، والفردية ، ونقاء اللغة الرامى الى ايجاد تناسق كامل بين الفكرة وفنية القصيدة ، وتعد قصيدة الرامى الى ايجاد تناسق كامل بين الفكرة وفنية القصيدة ، وتعد قصيدة كيتس نموذجا كاملا لهذا المزيج ، وإذا كان الموال الشعبي يعني قبل كل شيء بالفكرة ، فإن الفكرة منا لا تعدو أن تكون رمزا للتجربة الذاتية ، محركا لاحساس الشاعر الرومانسي بأنه يذوى ، وبأن قدره يلتهمه :

آه ماذا يؤلمك أيها الفارس المدجج بالسلاح ، يا من تمضى وحيداً ، شاحباً الى غير وجهة ، ان الأعشاب قد ذبلت في البحيرة ، ولم تعد ثم طيور تغنى •

آء ماذا يؤلمك أيها الفارس المدجج بالسلاح ، يا من تمضى بائسا محزونا ، ان مخازن الطيور قد امتلأت ، والحصاد قد تم .

ان هذين المقطعين اللذين يبدأ كل منهما بصيحة ألم ، ثم يجمدان حتى ليدو كأن الشاعر توقفت أنفاسه فلم يعد يستطيع الشكوى ، يوحيان بأن نهاية القصيدة تقترب ، ان الأبيات التي تزخر بالمشاعر في البداية ، وكأنها الجهود اليائسة الأخيرة لانسان تقرر مصيره ، تأخذ في التعثر والاضطراب ، ثم تفضى الى تلك الغائية اللاهئة اليائسة التي تتمثل في والاضطراب ، ثم تفضى الى تلك الغائية اللاهئة اليائسة التي تتمثل في خمس كلمات قصار ، ووزنها المكسور أشبه بخمس قطع من الجليد توضع بعضها فوق بعض : « ، • • ولم تعد ثم طيور تغنى » • ثم تتردد مرة أخرى الصيحة الحارة التي يبدأ بها المقطع الشاني ، ثم يعدود الماضي فيخنقها • البرد والوحشة ، يخنقها المصير الذي لا فرار منه والشجن ، فان « • • • الحصاد قد تم » •

وهنا تبدأ الاستنارة السحرية • في السداية لا نجد غير ذكريات مهمة للجزئيات ، والتفاصيل المخيفة غير المترابطة : زهرة الزبق على الجين ، والوردة الذابلة على الجد ، والارتباطات الحالمة المضطربة بالأعشاب الذاوية • ثم يعزف فجأة نغم آخر ، فالذائية المعذبة التي تحدق في الفراغ تخلى مكانها للرواية الموضوعية في الموال الشعبي الملحمي • غير أن الأبيات المنفسة الطلقة مثل : « كان شعرها مرسلا وخطوانها خفيفة ، تقاطعها أبيات قاسية منذرة كقوله : « وعناها متوحشتان ، وهو بيت يدفع بالمأساة ، بالقصيدة كلها الى البداية مرة أخرى ، يقطع تدفقها ، ويوحى بالمأساة ، العيون الجزينة المتوحشة للسيدة الجسناء القاسية تحدق مطلة من وراء العسل البرى وندى السلوى •

وكان الموقف الروماسي من الطبيعة متناقضا • فبعد أن خابت الآمال التي علقها الناس على الثورة السياسية والثورة الصناعية ، ازداد الاحساس بالجانب المدمر في الطبيعة ، الجانب الذي يمتص دماء البشر ، ويلتهمهم،

وأصبحت فينوس تصور وكأنها شيطانة مريدة ، وديانا كأنها صياد يسمى وراء الدم • كان ذلك انعكاسا لسوء ظن الرومانسيين بالمجتمع ، فالسيدة الحسناء القاسية تحدق في وجه الشاعر بعيني ميدوزا • وفعها الذي يمتص منه دم الحياة هو فم الموت • وفي ذلك الحين كتب شيلي عن رأس ميدوزا . يقول :

« ان ما فيها من روعة وجمال تحيطهما هالة مقدسة • وعلى شفاهها وجفونها مسحة من الرقة كأنها الظل الخفف ، تشع من ورائها \_ ملتهبة، متوهجة ، مدمدمة \_ آلام الرعب والموت ، •••

و نجد نفس الاحساس في قصيدة « ابسكيديون Epipsychidion و مى القصيدة التي تعد نموذجا لأغنيات الحب الرومانسي :

أيهـا القمـر المطل من وراء السحب! أيهـا الشـكل الحي بين الأموات!

أيها النجم المحلق فوق العاصفة! يا لك من رائع ، وبهي ، ومخيف!

ان الطبيعة نفسها أصبحت جزءا من تلك العشيقة الحرافية ، من هيلين التي خلقها السحر الأسود ، وصور روسو لوحات كهذه في كنف الطبيعة ، كما استدعى ، فاوست ، جوته شبح هيلين من العالم السفلى ، واستمع هايني الى اجابة الأشباح :

\* لقد دعوتنى من القبر بارادتك السحرية ، وبعثت في الحياة بوهج رغبتك ، ولم يعد في وسعك الآن أن تطفى، الوهج ، اضغطى شفتيك الى شفتى ، فأنفاس الكائنات البشرية مقدسة ، سوف أمتص روحك لأن الموتى لا يشبعون » .

ان حلما داخل الحلم يسبق اليقظة القاتلة في قصيدة كيتس:

« وها هي تهدهدني لأنام • وها أنا أحلم • وآه أيها الحزن اشهد، آخر حلم أتبح لي ، عند سفح التل البارد ••• ، •

ان الصبحة المفزوعة « آه ، أيها الحزن اشهد ، تحطم المرآة التي خرجت منها فتاة الأحلام ، وتنبئق من الظلمة الأشباح التي بقيت مختفية حتى ذلك الحين • ومنها يعرف الحالم أنه واحد من كثير ، واحد من جماعة كبيرة من العشاق الشهوانيين ، هم مع ذلك عشاق خالدون ، واحد من ذلك الطابور الشهير المتهوس الذي يضم جوفري روديل ، وتانهاوزر، وتريستان ، ولانسلوت ، وهنري الثاني :

« لقد رأيت ملوكا وأمراء تعلو وجوههم الصفرة ، ورأيت مقاتلين يكسسوهم الشمحوب كأنه الموت ، وهم يصيحون : ان السميدة الجميلة القاسية ، قد كبلتك بالأغلال ! ، ، ، ،

وانك لن تجد مثل هذا الشعر المحمل بالمعانى الشاعرية الا فى لغة كالانجليزية مهيأة بطبيعتها لقول الشعر • فالبيتان الأولان اللذان يحملان صورا صامتة لا يصدر عنها صوت ، تعقبهما صيحة غامضة صادرة من جوف الظلام • ثم مرة أخرى بيتان يصوران الرؤيا الصامتة كأنها الأحلام:

رأيت شفاههم الجافة في ضوء النسق فاغرة ، منذرة ، مرتمدة

ان الفزع الغنائى ، وكتافة المشاعر فى عبارة « ان السيدة الجميلة القاسية قد كبلتك بالأغلال ، ليس لها مثيل ، ثم تأتى اليقظة ، تعود نهاية القصيدة الى بدايتها ، تدعنا القصيدة نواجه الواقع الذاتى ، الذى لم تكن الأحداث الموضوعة المروية ازاء أكثر من صفحات فى كتاب مصور ، يقلبها المرء فى حلم ، ويكرر ستاندال فى كتابه « حياة هنرى برولار ، أكثر من عشر مرات ، أن الذاكرة أشبه بالرسوم التى تبدو على الحوائط المتداعية \_

ذراع هنا ، ورأس هناك ، وقطعة أخرى فى مكان ما ــ ولذا فانه لا يصف وأشياء، وانما يصف تأثيرها عليه فى تتابع من الصور اللامعة التى تضيع الرابطة بينها فى الظلام • وهذا الارتباط بين الصور والأصوات ، هذا الاحتواء للموضوعى فى الذاتى ، هو أسلوب الشعر الروماسى • وقد استمر الأمر كذلك حتى القرن العشرين عندما نشأت طريقة جديدة فى الشعر الغنائى ، وبرزت كنقيض واع للرومانسية •

وان قصدة بودلير الرائعة « الرحلة Le voyage ، لتلتزم بنفس المبدأ الرومانسي القائم على الصور المترابطة • واذا كنا في قصيدة كيتس نجد أن صورة السيدة الحسناء تؤلفها « زهرة الزنبق يبللها الندي المحموم والرذاذ المعذب ، كما تؤلفها ، « الورود الذابلة ، ، فاتنا لدى بودلير تحد العالم كله يتجسد من خلال عدد ضخم من الحرائط والأختام • ولكن ما أبعد الفرق بين خفة الأغنية الشعبية لدى كيتس والفخامة الخطابية لدى بودلير ، بين العفوية الانجليزية والمنطق الفرنسي! لقد كانت الكلاسكة غی فرنسا أقوی بكثیر مما كانت فی انتجلترا • فلم یكن فی فرنسا سادة ريفيون أو متدينون متعصبون يقفون فيوجه اتحاه الملوك اليالحكمالمطلق، أو يحدون من سلطة الأكاديمية المستبدة ، ولم يكن ثم اهتمام بالطبيعة ، ولا حدائق انجليزية هادئة تخفف من الهندسة القاسة للحدائق الفرنسة ذات الأسوار الدائسة الخضرة • وكانت اللفة الفرنسية ، اذا قورنت بالانجليزية أو الألمانية ، توشك أن تكون لغة ميتة ، غير قادرة على التغيير أو التحليق في الحيال • ولم تدخل الرومانسية الى فرنسا عن طريق رقة وجدة كاتب مثل وردز ورث بل عن طريق بلاغة وفصاحة كتاب من أمثال شاتوبيريان • وعندما أراد ستاندال أن يبتعد عن الأساليب الرَّانة انغمس في لغة القانون المدني • وقد اضطر بودلير ، وهو تلميذ فيكتور هيجو ، الى أن بكافِح كفاحا شاقا حتى يتخلص من أسلوب أستاذه الرنان •

بل أكثر من ذلك: ان جذور قصيدة كيس تمتد الى الأغية السعية ، والى اللازمة السحرية فى الترانيم والمواويل القديمة ، فى حين نجد قصيدة بودلير أشبه بخطاب يلقى من فوق المنصة ، أمام جمهور غير مرئى ، والتقابل بين البيت الأول فى قصيدة كيتس وبيتها الأخير أشبه باللازمة فى الأغنية الشعبية ، أما تكرار البيت فى بداية قصيدة بودلير ونهايتها فيذكرنا بافتتاح خطبة وختامها: ان كلمة « آه! ، فى بداية كل من المقطع الأول والأخير لقصيدة كيتس هى صبحة صادرة من القلب ، أما « آه! ، فى البيت الثالث من قصيدة بودلير فهى أداة خطابية للانتقال من الوصف الملموس الى الحديث فى قضايا عامة :

« آه ! كم يبدو العالم كبيرا فى ضوء المصباح ! وصغيرا فى ضوء الذاكرة ! » •

ان قصيدة بودلير لا تبتعد كثيرا عن تراث رونسار أو هيجو ، الا أنه حطم الأوزان الكلاسيكية ، وذلك ما تطلبه الموضوع الجديد ، وكان هذا التحطيم الذي تم بمقدرة فنية فائقة ، هيذا التوقف المفاجيء ، وهذه المراوحة بين الفخامة والصدمات الحادة ، بين الوزن والعنف ، هو الارتجافة الجديدة ، التي أدت الى تغيير لغة الشعر الغنائي الفرنسي ، وكان من السمات الرئيسية للرومانسية أنها حطمت البناء المرتب للغنة الكلاسيكية، وأدخلت وسائل جديدة وباهرة للجمع بين الكلمات والتعابير ولكننا اذا نظرنا من زاوية اللغة وحدها فسنجد أن الشعر الفرنسي انتظر حتى جاء رانبو فأدخل تلك الأصالة الوحشية التي أدخلها بليك في انتجلترا وهلدرلين وكلايست في ألمانيا مع مطلع القرن التاسع عشر ،

ان المقطع الثانى من قصيدة « الرحلة ، واضح متين السبك بحيث كان يمكن أن يكتبه أحد الشعراء الكلاسيكيين • لكننا اذا تأملنا تركيبه وجدناه زاخرا بالذاتية الصاخبة ، وبفيض من المساعر المتناقضة ، وبانتصارات للايقاع على الأوزان :

 د ذات صباح سوف نفترق، قلوبنا حافلة بالشوق وبالقلق وبالرغبات
 المرة ، ولكننا نمضى فى طريقنا تأرجح مع ايقاع الأمواج ، نلقى بكياننا غير المتناهى فى أحضان البحار المتناهية ٠٠٠ ، ٠

وهذا البيت الأخير الذي يمتد كأنه قوس قرح فوق المحيط عطاعا نحو الأشعار النهائية على التعيرات العظيمة عن الشوق والاخفاق عمن الانطلاق الى المحهول والعبودة الى عالم لا يتغير أبدا عمن السأم الذي يمتص كل انفعال والموت الذي يعلل برأسه في نهاية كل شيء كما لو كان هو الأمل الوحيد و إن الشبوق الى اللانهاية \_ وهو الشبوق الأكبر للرومانسيين \_ لا يشيع أبدا عوالعالم النهائي لا يلقى غير اللعنة والرفض على أنه « واحة للرعب في صحراء من السأم » و ان قصيدة « الرحلة عنوشك أن تكون تلخيصا غنائيا للرومانسية بأسرها عابتداه من «فاوست» جوته « وشبيلد هارولد » بايرون حتى أحيلام الموت الشبهوائية لذي نوفاليس وكلايست ونيرفال وكولريدج وشيلي و غير أن الرغبة في الموت الدي بودلير تكسب نغمة جديدة من التحدي المستهتر و فهي لم تعد العودة السلبية الى الرحم » كما نجدها في أنشودة المساء لنوفاليس :

« انى أتسكع ذاهبا عائدا • وفى يوم من الأيام سيتحول الألم كله الى نزوة شهوانية • وبعد قليل أتحرر وأرقد ثملا بين يدى الحب ••• وأحس بموجة الموت المجددة للقوى ••• » •

ان الشوق الى الفناء الذى يعد من مميزات الروماسية الثملة بالموت ، قد تحول على يدى بودلير الى شوق الى شىء جديد ، لم يعد شوقا الى السلام الحالد بل الى القلق الذى لا ينتهى ، ويزخر انتاج هذا الشاعر « المنحل ، بفرحة التجديد والاكتشاف وغزو الآفاق الجديدة الطريفة ، والموت عند، هو « القائد القديم ، : لكن أحشويرش ، ذلك الملاح العجوز ، ذلك الهولندى الطائر ، لم يعد يسعى الى الحلاص والتكفير ، بل أصبح على العكس رمزا للانطلاق الى المجهول ، ان القائد

القديم الذي طال انتظاره بقلق (حتى ليحس المرء بعبو أرصفة المواني والكتلة المزدحمة من الناس والعسواري والأشرعة ثم السكون المفاجيء والمساحة المتدة من اللون الأزرق التي يقترب الرجل العجوز اليساعرها) يلقى ترحيبا حارا وكأنه صديق حميم:

« أيها الموت ، أيها القائد القديم ، لقد حان الوقت ! فلنرفع
 المرساة ، ان هذه الأرض تبعث فينا السأم ، أيها الموت ، فلنمض معا ! »

وقلما نجد تعبيراً أبلغ من هذا عن الرغبة في الفرار من الحياة ، من الحواء المفزع والسأم الذي يتسم به الحاضر • ويبدو أن الموت يتردد، فهو لا يغرى شاعرنا شأنه في كثير من كتابات الرومانسيين ، بل الشاعر هو المتلهف على الذهاب ، هو الذي يسعى لإغراء الموت :

« فلتتشيخ السماء والبحر بالسواد ، وليكن كل منهما في لون المداد الأسود ، فقلوبنا التي تعرفها تشع بالضياء ، ولتلق الينا بسمومك حتى تربيخ نفوسنا ! » •

ونصل أخيرا الى ذروة التوسل ، الى تلك « الأنا ، الرومانسية ، الى المقل الشحاع الذى يشعر أنه يستعصى على الفناء ، وأنه أقوى من العالم المحيط به ، والذى يتنبأ لنفسه بالحلود لأنه لا يمكن أن يشبع ، ولأنه أشد حرارة حتى من القلب :

« أن هذه النار تشتعل في عقولنا وتغرينا بالقفز الى أعماق الهوة ، ولتكن جنة أو نارا ، فماذا يهم ؟ فلننطلق الى أعماق المجهول حتى نعثر على الجديد ! » •

وينتهى كثير من قصائد الشعراء الرومانسيين التى تغسرها روح التسليم بنغمة رقيقة ، فهذا ما نجده مثلا فى قصيدة «اكتتاب، لكولريدج:

« أيتها الروح الرقيقة التى تقود خطاها قوة عليا ، أيتها السيدة

العزيزة ، أيتها الصديقة التي اخترتها من كل قلبي ، فلتكن السماء رفيقة بك ، ولتسعدي دائما ، دائما ، ، ه

أو قصيدة د أوربليد Orplid ، لوريك Mörike :

« أيها الملوك ، يا ساجنى أنفسكم ، فلتركعوا أمام أشخاصكم المقدسة » .

أما أسلوب بودلير في جعل البيت الأخير ذروة مدوية ، فانه لبس مجرد أسلوب خطابي • فلن نجد في الشعر العالمي غير أبيات قليلة لها قوة بيته هذا عندما يقول : فلننطلق الى أعماق المجهول حتى نعشر على الجديد ! • فالجديد هنا يخرج مطلا برأسه من هوة المجهول كأنه صخرة عريضة عميقة ، كأنه تاج لعمود هائل منفرد يخرج من أرض لا قرار لها ليرفع قبة السماء عند شروق الشمس • وتتردد في هذه الأبيات أنفاس و الانفعال الحالص ، الرومانسية التي لا تعرف قانونا ولا أخلاقا ، « جنة أو نار ، ماذا يهم ؟ » •

ان تردد بوداير بين الانفعال والسأم ، بين المفامرة والحمول ، هي انعكاس للتناقض الأساسي في العصر البرجوازي • فنحن نقرأ في البيان الشموعي :

« ان التطور الثورى المستمر في الانتاج ، والتململ الذي لا ينتهي في الأوضاع الاجتماعية جميعا ، وعدم الاطمئنان الدائم والغليان المتصل، تميز العصر البرجوازي عن العصور السابقة ، ان جميع العلاقات الثابتة المستقرة ، بما يتبعها من اراء ومعتقدات عتيقة وبالية ، تتداعي وتنهار ، والآراء والمعتقدات الجديدة لا تلبث أن تشيخ قبل أن تتجمد ، وكل ماكان مستقرا وثابتا يذوب ويذوى ، كل ما كان مقدسا يصبح مدنسا ، ، ، ، ،

جنة أو نار ، ماذا يهم ! ان الرحلة الى الجديد قد بدأت ، وليكن الموت فائدها ! ان قصيدة د الرحلة ، ، من ناحية المحتوى والشيكل واللغة ، هي قصيدة لا تقال الا عند بلوغ نقطة تحول اجتماعي ، فأنفاس الانحلال تهب على العالم البرجوازي ، والخواء يحدق من خلال النروة ، والسأم من خلال الانفعال ، فما العمل ؟ هل يبقى المرء في مكانه أم ينطلق الى المجهول ؟ هل يبقى سياكنا أم يتخبط في خطوه الى الأمام ؟ ان بودلير الرومانسي يدعو الى الموت ، وبودلير الثوري يطالب بانتصار الجديد على العدم ، ان بودلير ، من خلال الفكرة والشكل واللغة في شعره ، يستجيب استجابة ذاتية لوضع اجتماعي محدد ،

### الموسيقي :

تواجهنا مسألة الشكل والمحتوى فى الموسيقى ـ وهى أشد الفنون تجريدا وشكلية ـ بعدد كبير من الصعوبات • فمحتوى الموسيقى يمكن أن ينقل الينا بوسائل شديدة التباين ، كما أن الحط الفاصل بين المحتوى والشكل لا يكاد يظهر • بحيث كان الرأى الذى يتمسك برفض التفسير الاجتماعى أقوى ما يكون دائما فى هذا المجال • والعصر البرجوازى المتأخر يناصب التفسير الاجتماعى للفنون أشد العداء ، لكن هذا العداء يلغ أقصاء فى مجال الموسقى ويستند الى ما يبدو أنه حجج قوية •

وأورد هنا بعض الملاحظات التي كتبها ايجور سترافسكي عن بيتهوفن ، وهي تصلح لأن تكون نموذجا للآراء التي تتردد في هذا الصدد • يقول :

« ان الآلة الموسيقية هي التي تلهمه وتحدد اتجاه أفكاره الموسيقية من ولكن هل وجه ذلك العدد الكبير من الفلاسفة والأخلاقيين بل وعلماء الاجتماع الذين كتبوا عن بيتهوفن اهتمامهم الى موسيقاه حقا ؟ لكم يبدو أمرا ليس ذا غناء أن تكون السيمفونية الثالثة قد كتبت بوحي من بونابرت الجمهوري أو من الامبراطور نابليون ! ان الموسيقي وحدها هي

التى تهم ٥٠٠ ان رجال الأدب قد احتكروا لأنفسهم تفسير أعمال بيتهوفن ، وينبغى أن ينزع منهم هذا الاحتكار • فتلك الأعمال ليست ملكا لهم بل هى ملك من اعتادوا ألا يسمعوا فى الموسيقى غير الموسيقى ٥٠٠ وفى مقطوعات البيانو التى وضعها بيتهوفن كانت نقطة بدايته هى البيانو نفسه • وفى سيمفونياته وافتتاحياته وموسيقى الغرفة التى وضعها محد أن نقطة بدايته هى الآلات التى يعمل بها ٥٠٠ ولا أظن أنى أخطىء عندما أقول « ان الأعمال الضخمة التى اشتهر بها انما هى النتيجة المنطقية للطريقة التى يستخدم بها صوت الآلات الموسيقية ، •

ولما كنت مجرد واحد من « رجال الأدب » فانى لن أحاول أن أشرح موسيقى بيتهوفن • ولا ربب فى أن سترافسكى على حق عندما يقول : اننا لا يجوز أن ندرس آثار بيتهوفن من وجهة نظر اجتماعية خالصة ، بل ينبغى أن نفهمها « كموسيقى » • ولكن ما هى الموسيقى ؟ فل هى مجرد نظم للأصوات ، أم هى شىء آخر الى جانب ذلك ؟ ان النقطة التى بدأ منها بيتهوفن هى الآلة الموسيقية ، لا الثورة الفرنسية • فأى تقابل غريب ! هل تنحصر كل معرفة الموسيقى فى آلات البيانو ، وهل لا يعرف شيئا عن الثورات ؟ وهل معرفته بأحد الموضوعين ينفى معرفته بالآخر ؟ واذا كان من السخف أن نفسر موسيقى بيتهوفن بعطفه على اليعقوبيين ( لأن الاسان يمكن أن يكون يعقوبيا متحمسا وموسيقيا فاشلا ) فانه ليكون سخفاً أشد أن نزعم أن موسيقاه لا تنبع الا من معرفته بالآلات الموسيقية لا من الأحداث والأفكار السائدة فى عصره •

والقول بأن الموسيقى تتألف من أنغام مرتبة فى ارتباطات متنوعة عديدة ــ وانها فن تجريدى وشكلى ــ أمر لا يقبل الجدل • ولكن هل لا تتجاوز ذلك ؟ هل تخلو الموسيقى من المحتوى لأنها غير موضوعية ؟ ان هيجل فى كتابه « فلسفة الفن » يقدم لنا اجابة هامة :

• ان هذه المثالية في الجمع بين المحتوى وشكل التعبير ، بمعنى الخلر من أى موضوع خارجى ، يصور الجانب الشكلى الخالص للموسيقى • ولا شك في أن للموسيقى مضمونا ، الا أنه ليس كذلك المضمون الذى نعنيه عندما نتحدث عن الفنون التشكيلية أو عن الشعر • ان ما ينقصها هو مذا التجسيد لموضوع خارج عنها ، سواء عنينا بذلك الغلواهر الخارجية الملموسة أو موضوعية الأفكار والصور الذهنية ، .

## ويمضى هيجل موضحا :

« عندما تنجح الموسيقى فى التعبير عن تلك المتساعر الروحية والأحاسيس السامية بوسائل حسية هى الأصوات والأنضام وصورها المتعددة ، عند ذلك فقط تحتل الموسيقى مكانتها كفن حقيقى ، بغض النظر عما اذا كان محتواها قد عبر عنه بطريقة مستقلة ومباشرة من خلال الألفاظ ، أو اذا كان قد تحقق انفعاليا عن طريق موسيقى الأنغام نفسها وارتباطاتها الهارمونية واثاراتها النغمية ، .

ولا يمكن أن تفسر التغيرات المستمرة التي طرأت على أشكال التعبير الموسيقي عبر القرون ، ولا أن يفسر تطور الموسيقي ونموها خلال التساريخ ، بمجرد ظهور آلات جديدة أو بالتقدم في المهارة الفنية للموسيقيين ، فاذا لم ندخل في اعتبارنا سير التاريخ وأحدائه المتغيرة ، سنواجه ظواهر لا نحد لها تفسيرا ( بل ان استخدام بعض الآلات الموسيقية أو الامتناع عن استخدامها يرتبط الى حد ما بالأوضاع الاجتماعة والاعتبارات الأيديولوجية ، نذكر مثلاً رفض اسبارطة استخدام القيئارة الأثينية ذات العدد الأكبر من الأوتار ، أو رفض المسيحية الاسكندرية استخدام آلات النقر الشرقية ، اذ كانت في القرنين الثالث والرابع لاتسمح بغير استخدام الآلات الوترية الكلاسيكية ) ، ولا شبك في أن بتهوفن بغير استخدم أصوات الآلات الموسيقية ، لاحداث التأثير الموسيقي المطلوب،

ولكن فيم استخدم تلك الأصوات ؟ يقول هيجل: ان من طبيعة الموسيقى و أن تضفى روحا ٠٠٠ على الأصوات التى تنظم في اطار علاقة نغمية محددة ، وبذلك ترفع التعبير الى مستوى لا يمكن بلوغه الا عن طريق الفن ومن أجل الفن وحده ، • ان هذا العنصر الذى يرتفع الى مستوى الصوت المنظم ، أى الى مستوى « المحتوى » الموسيقى ، هو التجسربة التي يريد المؤلف الموسيقى أن ينقلها الينا • وليست تجربة المؤلف الموسيقى تتأثر بالفترة التاريخية التي يعيش فيها والتي تؤثر فيه بوسائل متعددة • تتأثر بالفترة التاريخية التي يعيش فيها والتي تؤثر فيه بوسائل متعددة • ولا يجوز أن نغالى في تبسيط هذا الأثر الذي تحدثه البيئة التاريخية في المؤلف الموسيقى وأعماله، بل ينبغى على المكس أن نعمل بحذر وبلا غرور وشكلها الظروف المختلفة التي يساير بها مضمون احدى القطع الموسيقية وشكلها الظروف السائدة في عصرها • أما « ألا تسمع في الموسيقى غير الموسيقى » وأن نستعد ما « ارتفع » به المؤلف الموسيقى الى المستوى عمل موسيقى بأسباب اجتماعية بحتة ودون نظر الى مستواه أو شكله •

ماذا تعنى عارة سترافسكى الخطابية عندما يقول انه لا يهم ما اذا كان بيتهبوفن عندما ألف مقطوعة « البطولة » متأثرا ببونابرت الجمهورى أو بالامبراطور نابليون ؟ اذا كان سترافسكى يقصد أن الامبراطور نابليون ( أو أى ظاهرة أخرى أو حدث آخر يعمل ضد الثورة ) يمكن أن يلهم موسيقارا عظيما قطعة موسيقية عظيمة ، لكان قوله مفهوما ولما خطر لأحد أن يعارضه ، فليس ثمة من يزعم أن الثورة وحدها هى التى يمكن أن تلهم الأعمال العظيمة ، ولكن اذا كانتالتجربة الحاسمة « بالنسبة لبيتهوفن » هى الثورة الفرنسية ـ وليست الامبراطورية أو نظام ميترنيخ ـ فلا شك فى أن لذلك أهميته فى فهم عمل بيتهوفن وشخصيته ، ومهما يبلغ من عظمة المحتوى فانه لن يدفع موسيقارا ضعيفا وشخصيته ، ومهما يبلغ من عظمة المحتوى فانه لن يدفع موسيقارا ضعيفا

لتأليف موسيقى عظيمة ولكن ما يثير اعجابنا ببيتهوفن ليس مجرد تحكمه في الشكل بل وكذلك المحتوى الرائع للمصر الثورى •

ان محتوى الموسيقى ليس من الوضوح كمحتوى الأدب أو الفنون البصرية • ولذا يمكن استخدام الموسيقى بسمهولة كوسيلة لفل حدة الوعى • غير أن محتوى الموسيقى العظيمة ليس بعيدا عن التحديد الى درجة تسمح – اذا استخدمنا نفس المثال الذى استخدمه سترافسكى – بعدم الاهتمام بما اذا كان العامل الذى حدد ذلك المحتوى هو الثورة أم خيانة الثورة • واننا لنحد رأيا مشابها – رأيا يقول بأن الموسيقى لا تعبر الا عن مشاعر عامة غير محددة الباعث – لدى شوبنهاور اذ يقول:

« ولذا فان الموسيقى لا تعبر عن هذه البهجة بعينها أو عن ذلك الحمن بذاته ، أو عن ذلك الألم أو الفزع أو السرور أو المسرح أو الأطمئتان ، وانما تعبر عن البهجة والحسزن والألم والفزع والسرور والمرح والاطمئتان في ذاتها ، في شكل مجسرد الى حد ما ، في طبيعتها الأصلية ، بلا حواش ، وبالتالى بلا بواعث ، •

ومن ثم فلا يهم أن تكون البهجة المتمثلة في قطعة من الموسيقي نابعة من سرور أحد المضاربين في البورصة لكسب مبلغ من المال نتيجة لمضارباته ، أو فرحة طفل لرؤية شجرة عيد الميلاد ، أو ذلك الشعور بالرضا الذي يشعر به السكير لمرأى زجاجة فاخرة من الشمبانيا ، أو اطمئنان المناضل عندما تنتصر القضية التي يكافح من أجلها ، انهم يفترضون أن الدافع الى البهجة وطبيعتها المحددة أمور ليست ذات بال ، فالموسيقي لا تستطيع أن تعبر عن البهجة الا بصورة مجردة ، بحيث يكون الفارق بين بهجة بيتهوفن وبهجة رجل مثل « ليهار ، فارقا في الدرجة وليس في النوع ، غير أن هيجل يرى غير ذلك عندما يكتب قائلا :

د ان تفسير الموسيقى من خلال الاحساس العاطفى الخالص بطبيعتها الأصيلة ، والأثر الذى تتركه الأصوات الموسيقية بحسبانها مجرد توافق

نغمى يجارى الحالة النفسية ٥٠٠ انما هو تفسير شديد العمومية وشديد التجريد ٥٠٠ ويوشك أن يصبح تفسيرا خاليا من المعنى وتافها ٥٠٠ فاذا كانت احدى الأغانى تثير مثلا احساس الحيزن أو الأسى لفقد شىء فاننا منسأل أنفسنا حتما ما هى طبيعة ما فقدناه ؟٠٠٠ ان الموسيقى لا توجه اهتمامها الرئيسي الى الشكل المجرد لأحاسيسنا بل تهتم بحياتنا الداخلية التي تزداد امتلاء ، ويرتبط محتواها المحدد ارتباطا وثيقا بالطبيعة المحددة الانفعال المثار ، وبذلك فان أسلوب التعبير يؤثر ، أو ينبغى أن يؤثر ، بصور مختلفة تبعا للطبيعة المتغيرة للمحتوى ، ٠

ان سترافنسكى يريدنا أن نحكم على موسيقى بيتهوفن بشكلها وحده ، بمجموع تأثيرها علينا « من حيث هى أصوات » ويقف شوبنهاور موقفا مماثلا وان يكن أكثر عمقا :

« اذا ألقينا نظرة على الموسيقى الآلية الخالصة ، سنجد أن سيمفونيات بيتهوفن تثير أكبر قدر من البلبلة ، فهى مرتبة أشد ترتيب ممكن ، تحوى أعنف صراع ، وتتحول فى اللحظة التالية الى أجمل توافق ٠٠٠ وفى هذه السيمفونيات تعبير عن كافة المساعر والانفعالات الانسانية : البهجة والحنزن والحب والكراهية والحيوف والأمل وغيرها ٠٠٠ فى درجات لا حصر لها ، الا أنها جميعا فى صورتها المجردة وحدها ودون تحديد محسد ، فى جانبها الشكلي وحده ودون كيان ملموس ، كأنها الروح بغير مادة » •

وهنا أيضا نجد « حياتنا الداخلية التي تزداد امتلاء » وقد تنحولت الى تجريد بارد خاو ، غير أن هذه الحياة الداخلية ليست مجرد شكل خالص أو روح خالصة ، بل هي تنشأ من الأسلوب المحدد المجسد الذي استجباب به بيتهوفن لعصره ، انها تنتمي الى العالم « الواقعي ، الذي لا نجد فيه بهجة أو حزنا « مجردا » بل نجد حزنا له باعثه وبهجة لها محركا .

ان المارش الجنائزي في مقطوعة « البطولة » لس حزنا مجردا خالبا من أي معني محدد ، وانما هو حزن باسل زاخر بالعاطفة الثورية ، فهو لا يشبه حزن انسان يبكي على محبوبته ، ولا هو يتفق مع لهفة المسيحي على المسلح المصلوب ، فالحزن الذي عبر عنه بنتهوفن في سلمفونيته حزن ثوري ويعقوبي • وسؤال هيجل : « ما هي طبيعة ما فقدناه ؟ ، قد أجابت عليه موسيقى بيتهوفن بلا مواربة • وكذلك في السيمفونية التاسعة نحد أن الفرحة التي تنفجر في الحركة الكورالية ليست « أي ، فرحة ، لست الفرحة \* المجردة » ، وانما هي فرحة تنشأ من تناقضات هائلة ، تنشأ رغم الكآبة والنَّاس وتتحداهما ، وهي نفي لذلك النَّاس ، نفي عبر عنه بوعي تام ، كما أنها فرحة أبناء المدينة ، ولس فيها شيء من ابتهاج الفلاحين في أوقات الرقص أو الحصاد • ونحن اذا تأملنا «مضمون» موسىقى الغرفة التي ألفها ببتهوفن في أواخر حياته ، تجد أنها تعبر عن شعور موحش بالوحدة الا أنها لست وحــدة « محردة » ، كما أنهــا تختلف تماما عن وحدة الراهب المتدين أو وحدة الفلاح الذى تحاصره الثلوج فوق الحِيال ، وانما هي الوحدة الجديدة التي يشمر بها أبناء المدن والتي نشأت مع نشوء جاهير العصر الرأسمالي البرجوازي الحديث والتي وجدت أول تعير موسقى عنها لدى بتهوفن • وبسارة أخرى فاننا اذا ألقينا على أعمال بيتهوفن أكثر من نظرة عابرة ، فلن نجد فيها كافة المشاعر والانفعالات الانسانية • المجردة ، وغير المحمددة ، بل سنجد فيها انفعالات ومشماعر محددة تماما لم تكن معروفة في العصور السابقة في ذلك الشكل المحدد من أشكال التعبير •

ولننتقل الى مثال أقرب الينا • هو قطعة هانز ايزلر المسماة « كانتاتا في الذكرى الثالثة عشرة لموت لينين » • ان الأسلوب الجديد والأصيل الذي تعبر به هذه القطعة عن الحزن ، يوضع مرة أخرى أهمية المناصر الملموسة والنابعة من المجتمع في الموسيقي رغم طابعها الشكلي والمجرد •

وصحم أن ايزلر ألف مقطوعته مستندا الى نص مكتوب ، وقد كتب بريخت ، وهو نص لا يمكن أن ينطبق عليمه أى وزن من الأوزان المَّالُوفَةُ • ومع ذلك كانت مهمة المؤلف الموسيقي مهمة عسيرة • فكف نحزن على لينين ؟ كانت الاجابة على هذا السؤال بالموسسقي لا تتطلب الموهمة الموسقية فقط بل تتطلب أيضا مستوى عاليا من الوعي السياسي وخيرة فنة واسعة • وكان على المؤلف ، كخطوة أولى ، أن يحدد لنفسه العناصر التي ينبغي تجنبها • فقد كان ينبغي أن يبتعد الحزن على لينين عن كل مشاعر ذات طبيعة كهنوتية ، فلا يجيوز أن تثير في الذهن الترانيم الدينية أو أي أنغام لها طابع عصر الباروك • كما لم تكن أنغام مقطوعة « البطولة » ــ المسرة عن الثورة البرجوازية الديمقراطية ــ ملائمة لطبيعة الثورة الاشتراكة العمالية وقائدها الفقيد ، كما كان لا بد من الابتعاد عن كل مالغة رومانسية أو مغالاة عاطفية من أى نوع • وكان على المؤلف أن يجد أسلوبا جديدا تماما ، يتصف بالبساطة والاحكام والايجاز والترفع ، توحى موسيقاه بالانطلاق الى أعماق المستقبل ، لا الى العالم الآخر المجهول بل الى العالم المادي المشرق • لا الى « الموت والتجلي ، ، ولا الى البعث والنشور ، بل الى الايحاء بأن لينين ما زال يعيش بين صفوف الطبقة العاملة التي كان قائدها ومعلمها • ومن مشكلة المحتوى هذه أمكن الانتقال الى ت الشكل ، الى التداخل بين الأصوات الصولو النحيلة وصداها العميق المهيب • وكل ذلك يجرى داخل اطار النظام الاثنى عشرى. وتعد كانتاتا لينين ، من ناحية التركيب الشكلي جديدة تماما • الا أن هذا الشكل الجديد لم يطلب لذاته بل حدده المحتوى الجديد .

لقد حاولت أن أقدم أمثلة لمسألة المحتوى والشكل فى الموسيقى ، ولكنى لا أريد أن أخفى الصعوبة التى تنطوى عليها هذه المسألة ، فنحن نجد فى الموسيقى التى تؤلف لتكون مصاحبة لكلمات ، أن « المحتوى »

يكون ظاهرا لدرجة أو لأخرى في النص ، وان كانت تلك الموسيقي نفسها تستطيع الانفصال عن النص أو السيطرة عليه • وهي تكتسب في العادة قوة خاصة اذا كانتِ مناقضة للنص لا مسايرة له • ولكن كيف نحدد « محتوى » الموسيقي المعتمدة على الآلات ؟ ان أنصبار الميتافيزيق لا يجدون صعوبة في التفسير : فشوبنهاور يرى أن الموسيقي • مستقلة تماما عن عالم الظواهر ، ، وانها « صورة من الارادة ذاتها ، • وانه لهذا السبب بالذات فان « تأثير الموسيقي أكبر وأبلغ من تأثير الفنون الأخرى » لأن تلك الفنون تتحدث عن الظل في حين تتحدث الموسيقي عن الجوهر. ويرى هيجل أن مضمون الموسيقي هو « الحياة الداخليــة الذاتية الحرة للنفس ، وذلك رغم أن هيجل ـ وهو أستاذ الجدل ـ كان لديه كلام كثير يعوله عن العناصر الملموسة والمحددة في الموسيقي ، وبذلك فاق شوبنهاور في هذا الصدد • ولكن ليس من اليسير على المؤمن بالمادية الجدلية أن یحـدد ما یمـکن أن یعتبر « محتوی ، الموسیقی ، وهو قبـل کل شیء لا يستطيع أن يقدم لهذا المحتوى تعريفا عاما ، ويجد نفسه مضطرا الى دراسة كل عمل على حدة من جوانبه الملموسة المتعددة ، والى الاهتمام بتفاصيل التطور التاريخي للموسيقي ، وبالوظائف المتنيرة للموسيقي في مجموعها ولكل شكل موسيقي على حدة • وهذه مهمة ما زالت تنتظر من ينجزها • ولست من أصحاب النظريات في الموسيقي ، وليس في وسعى أن أقدم أكتر من بضع آراء متناثرة ، واني لأرحب بأي تصحيح أتلقاء

كان هدف الموسيقى منذ البداية أن تثير المشاعر الجماعية ، وأن تكون حافزا للعمل ، أو للجنس ، أو للحرب ، وكانت الموسيقى أداة لاخماد الحواس أو اثارتها ، كتعويدة مهدئة أو كحافز للنشاط ، كانت تستخدم لتحويل الكائنات البشرية من حالة الى أخرى ، ولم تكن تستخدم لتصوير الظواهر الموجودة فى العالم الخارجى ، ولذا فاتنا لن نستطيع أن نسأل عن « محتوى ، الموسيقى المبكرة ، فالأسئلة الزائفة تولد اجابات يلامعنى

ان صوت الطبول وخشخشة قطع الحشب وربين المادن ليس لها محتوى، أما أثر الأصوات المنظمة على الكائنات البشرية فهو الوحيد الذي يحمل معنى و وكانت الوظيفة الاجتماعية للموسيقى أن تحدث هذا الأثر ، لا أن تصور الواقع وكما أوضح هانز ايزلر فان ثمة « روابط تلقائة » تنشأ نتيجة للايقاعات المحددة ولتتابع الأنفام والصور الصوتية ، وما زال جانب كبير من تأثير الموسيقى حتى يومنا هذا يتحقق من خلال هذه « الروابط التلقائية » ( المارشات العسكرية ، والمارشات الجنائزية ، وايقاعات الرقص النع ٠٠٠ ) فهى تتيح فرصة المساركة الماشرة حتى للمستمع العادى الذي الم يتلق أى تدريب موسيقى خاص وكانت هذه القدرة الحاصة للموسيقى على خلق المساعر الجماعية ، وجعل الناس « على قدم المساواة من الناحية العاطفية ، لفترة من الزمن ، كانت ذات فائدة ظاهرة للمنظمات العسكرية والدينية ، فالموسيقى من بين جميع الفنون هى أقدرها على حجب العقل ، وعلى التخدير ، وعلى فرض الطاعة العمياء ، بل وعلى الاستعداد لبذل النفس ،

وقد استخدمت كافة المؤسسات الدينية \_ وفي مقدمتها الكنيسة الكاتوليكية الرومانية \_ هذه القدرة الخاصة للموسيقي استخداما منظما وفلم تكن الكنيسة الكاتوليكية في بدايات القرون الوسطى تطلب من الموسيقي أن تكون « جميلة » بل لعل العكس هو الصحيح و كانت وظيفة الموسيقي في ذلك الحين أن تدفع المؤمنين الى حالة من الندم الشديد والى الشعور بالحضوع والمذلة ، وأن تقضى على كل أثر للفردية في نفوسهم وتجعل منهم جماعة خاضعة مستسلمة و ولا شك في أن كل انسان كان يذكر بمعاصيه الفردية ، غير أن الموسيقي كانت تتبع له العودة الى الشعور بالخطيئة الشاملة والرغبة العامة في الحلاص وكان « محتوى ، هذه الموسيقي دائما واحدا لا يتغير : انك مخلوق تافه خاطيء بلا سند أو

معين ، ومن الحير لك أن تتألم لآلام المسيح فتنجو بذلك روحك ، وقد كتب هيجل عن هذه الوظيفة للموسيقي الكنسية القديمة يقول :

« اننا نجد فی الموسیقی الکنسیة القدیمة \_ ولناًخذ لحظة رفع المسیع علی الصلیب مثلا \_ ان المعنی العمیق المتمثل فی الفکرة الرئیسیة عن آلام المسیح وموته ودفنه ، لیس مجرد تعبیر عن مشاعر شخصه للعطف أو الألم الفردی الناتج عن تلك الوقائع ، وانما هو احتمال تلك الوقائع نفسها ، أی بعبارة أخری ان هارمونیة الموسیقی النغمیة تحرك و تثیر ما فی تلك الوقائع من عمق ومغزی ، والانطباع الذی تتركه انما یأتی نتیجة لتأثیر الموسیقی فی نفوس من یسمعونها ، فنحن ندرك بالفعل آلام المسیح وهو یصلب ، ولا نکتفی بتکوین فکرة عامة عنها ، وانما الهدف الرئیسی وهو یصلب ، ولا نکتفی بتکوین فکرة عامة عنها ، وانما الهدف الرئیسی تشمئل واقعه بقلوبنا وأرواحنا ، وبحیث یصبح و کانه جز ، منا ، یمتد فی تنایا حیاتنا الواعة بأسرها و یستعد کل ما عداه » .

وبعارة أخرى فان تلك الموسيقى الكنسية القوية لا تثير شعورا « غير محدد ، يسمح بروابط مختلفة في ذهن كل فرد ( كما تفعل الموسيقى السيمفونية الحديثة مثلا ) فهى على العكس تفرض على المستمع استجابة محددة لا تحتمل أى نزعة ذاتية .

واذن ، فان « محتوى ؛ مثل هذه الموسيقى الكنسية انما يحدده النص الدينى والروابط التى يثيرها : كالعذاب المقدس، والخطيئة الشرية، وغيرهما • غير أن ثمة عنصرا جوهريا آخر : وهو الطائفة الدينية نفسها ، فأفرادها لا يكونون مجرد « مستمعين » بل يشكلون جاعة مترابطة حقا • ويقسول « هيجل » ان الموسيقى تستخدم « لتؤثر » فى حواس هؤلاء المستمعين وليس هدفها ايجاد شعور ذاتى غير محدد بل ايجاد انفسال جماعى موحد • هدف هذا النوع من الموسيقى هو ايجاد حالة نفسية محددة ومقصودة ، والعمل باصرار من أجل بلوغها • وليست وظيفتها محددة ومقصودة ، والعمل باصرار من أجل بلوغها • وليست وظيفتها

« التمير عن المشاعر » بقدر ما هي ايجادها • وقد يقال ( وبشيء من الحذر ) ان « محتوى ، مثل هذه الموسيقي ليس في داخلها فقط بل في خارجها أيضًا ، فهو مجموع التعبير والتأثير ، الأصوات المحركة والمستمعين الذين تحركهم تلك الأصوات • ويصدق نفس القول على موسيقي الرقص غير الديني ، وموسيقي المارشات العسكرية والجنائزية ﴿ فَمُوسِيقِي الرقْصِ ليس لها مضمون في ذاتها ، ووظيفتها استثارة الرغبة في الرقص ، وهي تكتسب مضمونا عن طريق حركة الراقصين وانفعالهم • أما الطابع الميز للرقصة فيحدده المجتمع ، فتكون أحيانا رقصة من رقصات الطقوس أو رقصة خفيفة ، رقصة فالس أو روك آندرول • والغريب أن العنصر الاجتماعي يجد تعبيراً عنه في الشكل الموسيقي وحده ـ أي ان «المحتوى» الاجتماعي يظهر بالكامل من خلال الشكل ـ ولا نكاد نجد أي محتوى آخر الا نادرا • وينطبق القول نفسه على المارشات العسكرية التي يحدد المجتمع شكلها أما «محتواها» فيتمثل في الجنود الذين يسيرون على أنغامها. ولكن عندما تدخل مثل هذه الأشكال الموسيقية في تركيب سيمفونية أو مقطوعة للكونسير ، فعند ذلك يبدو ـ بسبب ما يتصل بها من « روابط تلقائية ، \_ أن لها « محتوى ، في ذاتها ، وأنه أصبح لها حياة خاصة بها. وبذا نحد في الموسيقي ، هذا الفن المحير ، أن المضمون يتحول باستمرار الى شكل كما يتحول الشكل الى مضمون • فالمضمون الاجتماعي يمكن أن يظهر في البناء الموسيقي وحده ، كما أن المحتوى الجديد يمكن أن يستخدم الأشكال القديمة • باضفاء وظائف جديدة عليها •

ولا بد أن نميز بين الموسيقى التى لا تهدف الا الى احداث أثر موحد مقصود ، بحيث تدفع جماعة من الناس الى عمل جماعى معدد ، والموسيقى التى يتمثل معناها فى التعبير عن المشاعر أو الأفكار أو الأحاسيس أو التجارب ، وهى الموسيقى التى لا تؤدى الى التقريب بين الناس وجعلهم كتلة متجانسة لها استجابات موحدة ، بل تؤدى بالعكس الى اثارة الحواطر

الفردية الذاتية وتحركها حركة حـرة • وكانت الموسيقي الدينيـة في بدايات القرون الوسطى تنتمي الى النوع الأول ، بحيث نستطيع أن نقول انه كان لها طابع « موضوعي » ، على نقيض الطابع التعبيري « الذاتي » للموسيقي الدنيوية التي جاءت نشأتها مع نشأة البرجوازية • واذا نحن درسنا العملية الطويلة والحافلة بالتناقضات والتي انتهت بتحويل الموسيقي الى العلمانية ، فلن نجد مفرا من الاعتراف بأن الموسسيقي ظاهرة اجتماعية هامة • وهي اذا كانت تتألف من أصوات منظمة فان هذا التنظيم للأصوات يساير تنظيم المجتمع في عصر معين • وقد بدأ تحول الموسيقي الى العلمانية مع ظهور المنشدين الجوالين والحركات الكبرى الحارجة على الكنيسة \_ أى مع البدايات الأولى لتمرد الفرسان والتجار \_ ثم امتد بالتدريج الى الموسيقي الدينية نفسها ، بحيث أصبحت موسيقي دنيوية بمضى الوقت • وكانت الموسيقي الكنسية القديمة مرتبطة بالكنيسة ارتباطا لا ينفصم • وكان « مضمونها ، هو الطقوس الدينية ، ولم تكن تهـ دف بكل روعتها القاسية وغير الشخصية الى امتاع المستمع ، بل الى اخضاعه ، بحيث تفرض عليه أن يفني راكما ، في القضية المقدسة ، ولكن فلنتأمل لن « وقفة الأم Stabat Mater ، (\*) لبرجوليزي Pergolesi ، ان روعته ورقته الدنيوية تزداد وضوحا اذا قورن بالموسيقي الكسية السابقة. ولم تعد هذه الموسيقي مرتبطة بالكنيسة بل يمكن عزفها في أي قاعة ، بل وشرعت في اتخساذ طابع الأوبرا • واذا كان النص الديني ما زال يشكل « محتواها ، ، فان الموسيقي بدأت هنا تؤدي دورها الي جانب النص ، بحيث تؤكد ممناه في الجانب الانسساني والذاتي ، وتبتعث كثيرا من الروابط المتاينة • وجاءت بعد ذلك الأوراتوريات العظيمة التي وضعها باخ وهاندل ـ اللذين هاجرا من الكنيسة الى قاعات الكونسير ، ولم يكن ذلك من قبيل المصادفة \_ فمثلت تحولاً انسانيا عظيما للمحتوى الديني ،

<sup>(</sup>学) ترتيل أقرته الكنيسة الكاثوليكية في الفرون الوسطى ويبدأ بعبارة « وقفت الأم المفجوعة »

وبدلا من أن ترمى الى اغراق ذاتة الانسان وقلبه أصبحت تقويها وتؤكدها وأى فارق هائل بين العذوبة الدنيوية لقداس لهايدن والقوة الساحقة العنيدة للموسيقى الكنسية القديمة! ثم تحقق التحول الدنيوى الملوسيقى المقدسة فى قطعة « القداس الحافل » Missa Solemnis
التى كانت أكبر من أن تعزف فى أى كنيسة و وان عزفها فى الكنيسة لكون أمرا مخالفا للمنطق ، فالذاتية التعبيرية فيها تجعل من الاطار الجامد للطقوس الدينية جميعا أمرا لا معنى له و فهو عمل ليست فيه أدنى نفحة من رائحة البخور ، ولا أيسر سحابة من سحب السماء و وهو يتحدى النص الذي بنى عليه ، فلا يتحدث عن الله أو الخطئة أو الندم أو المذلة أو الخضوع ، وانما يتحدث عن الانسان وحده ، الانسان الذي يقف رافع الرأس معلنا ألمه وفرحه ، عظمته وانتصاره و ليس « محتوى » هذه الصلاة هو الله بل الانسان في عصر ثورى و

ويمكن أيضا أن نرى هذا الاتجاه العلمانى النامى فى الأشكال الموسيقية المتطورة ، اذ نستطيع أن نقبول بوجه عام ان البوليفونية هى موسيقى النظام الاقطاعى ، موسيقى نظام لكل صوت فيه مكانه المحدد وكل صوت يتبع الآخر دون تنافس أو تزاحم ، وفى دقة كوترابونطية كاملة ، أما الهوموفونية فهى موسيقى البرجوازية الصاعدة ، موسيقى عصر التغير الاجتماعى ، وهى الموسيقى التى تعبر عن صراع متزايد بين الحمل الموسيقية ، وذلك خضوعا فى البداية لمبدأ المنافسة والمزاحمة (مدرسة مانهايم) ثم خضوعا للصراع الطبقى فيما بعد ، ولم يعد طابع الموسيقى يتحدد بجملة موسيقية واحدة تصالح معالجة بوليفونية ، بل بتحدد بالصراع بين الجمل ، والتوتر والتقابل الذى لم يكن معروفا من قبل ، والقدرة على التعبير والتأثير فى الحواس ، ولم تعد الموسيقى موجهة قبل ، والقدرة على التعبير والتأثير فى الحواس ، ولم تعد الموسيقى موجهة الى جماعة انسانية متجانسة بل الى « جمهور » غير متجانس ، ولم يحدث الى جماعة واحدة بل نضح بين يدى الموسيقى القديمة ، تماما كما نضحت البرجوازية بين يدى النظام الاقطاعى القديم ، فتسلل مبدأ الهارمونية الى

البوليفونية التى كانت لا تزال مزدهرة ، بحيث يبدو أن باخ مثلا ما زال يتبع قوانبن البوليفونية ، فى حين كان فى الواقع أول الموسيقيين العظام الذين استخدموا الهارمونية ، وفى وسسمنا أن نقول انه حيثما توجد الهارمونية والموسيقى القائمة على التعبير الواضح ، تكون البرجوازية على الأبواب ، تقدم المزاحمة التجارية فى صورة رفيعة هى صورة التزاحم بين الجمل الموسيقية ،

وكانت النزعة العلمانية للموسيقى تعنى سيادة البرجوازية ، وكأنما حل التاجر محل رجل الكنيسة ، فلم تعد الموسيقى تعبيرا عن نظام دينى مستقر بل عن منازعات دنيوية محتدمة ، وتطورت السيمفونية من موسيقى الباروك القائمة على الجملة الواحدة ، وظهرت كشكل جديد للتناقض ، ان الوحدة التى عرفتها العصور السابقة أخلت مكانها للمزاوجة وللصراع بين الأضداد ، ودخل الموسيقى عنصر ثورى ،

وكان المضمون الجديد واضحا تماما في بعض الأعمال ، مبهما وغير محدد في بعضها الآخر ، وان كان قد ظهر على الأغلب كموقف عام ، كأنه أحد التيارات السائدة في عصره ، أو كأنه نغمة خافتة تتردد ، تكون اجتماعية أحيانا وفردية أحيانا أخرى ( النزعة الانسانية ، والتفاؤل الثورى ، وخيبة الأمل ، والشعور بالوحدة والعزلة ، والاكتئاب النح ، وتظهر في صورة ذاتية قوية ، وفي التحكم في الجانب الشكلي ، وكان من السمات المميزة لهذه الموسيقي العلمانية أنها تتجه بصورة متزايدة نحو الذواقة والمتخصص ، على عكس الموسيقي الدينية التي لم تكن تتجه الى عاشق الموسيقي المثن المتعطشين الى الرضا الديني عاشق الموسيقي المثن ، وقد يبدو لأول وهلة أن ذلك أكثر من تعطشهم الى الرضا الفني ، وقد يبدو لأول وهلة أن ذلك لا يتفق مع طبيعة هذه الموسيقي التي تمتد جذورها الى الدنيا الواقعية . للناس ، والتي كثيرا ما احتوت الرقصات الشعبية والأغاني الفلكلورية ،

وأدى هذا العنصر الشعبى ( الذى نميل أحيانا الى المبالغة فى أهميته ) وتلك الثروة من الحواطر التلقائية التى تساعد المستمع على الغهم ، بالاضافة الى قدرة الموسيقى الجديدة على التعبير وعلى مخاطبة الحواس ، أدى ذلك كله الى جعل الأعمال ذات التركيب الشكلى المعقد الذى كان قمينا بأن يجعلها غير مستساغة فى الأسماع غير المدربة ، جعلها تحدث أثرا مباشرا ملموسا بين الجماهير الغفيرة ، وعلى سبيل المثال فان الحركة الأخيرة فى مقطوعة « البطولة ، التى تلقى استجابة شعبية مباشرة ، تعد من الناحية الشكلية من أصعب أعمال بيتهوفن الموسيقية ، ولا شك فى أن طريقة استخدام شكل الباساكاليا (\*) Passacaglia الباروكى كجزء من سيمفونية تتخطى الحدود التقليدية للباروك ، أمر يصعب أن يدركه سيمفونية تتخطى الحدود التقليدية للباروك ، أمر يصعب أن يدركه الجمهور العادى ، ولا يمكن أن يحيط به غير الخير بالموسيقى • وكان هيجل أول من لحظ هذه الصفة الحاصة بموسيقى الآلات فى عصره ، اذ كتب يقول :

« ان الشخص العادى يفضل الموسيقى المصاحبة للغناء ، أما الحيير الذى يستطيع أن يتتبع العلاقة بين الأصوات الموسيقية والأنغام الصادرة عن الآلات كتركيب متكامل ، فيستمتع بالنتيجة الفنية للتنغيم الهارمونى وما يتداخل فيه من ألحان وانتقالات ، يستمتع بذلك كله فى ذاته ، . ولا شك أن المؤلف الموسيقى يستطيع أن يضفى على عمله مغزى خاصا ، محتوى من أفكار ومشاعر محددة ، ويعبر عنها ببلاغة بحركات لا يمكن استبدالها بغيرها ، كما يستطيع أن يتخلى عن مثل هذا التخطيط ويوجه كل همه للبناء الموسيقى فحسب ، . وربعا بلغ المؤلف الموسيقى مدى أبعد اذا ما اهتم بجانبى التأليف ، أى بالتعبير عن المحتوى – ولو بصورة أقل تحديدا من التعبير عنه فى الأسلوب السابق – كما يهتم بالبناء الموسيقى أقل تحديدا من التعبير عنه فى الأسلوب السابق – كما يهتم بالبناء الموسيقى

<sup>(</sup>秦) شكل يستخدم فيه نفس اللحن المتكرر بانتظام في القرار ٠

الذي يستطيع عن طريقه أن يؤكه اللحن أحيانا ويؤكد عمق الهارمونية أحيانا أخرى ، أو يكون في وسعه أخيرا أن يدمج أحدهما في الآخر ، • وكان الطابع المجرد والشكلي للموسيقي التي لم تعد مقدسة ولم تعد مرتبطة بالدين يتطلب البراعة والأصالة والقدرة على الابداع ] • وكانت ثمة مخاطر تحف بذلك كله • [وأصبح جانب كبير من الموسيقي الآلية مقصورًا على استمتاع فئة محددة من المتذوقين و وترتب على ذلك ظهور توعين من الموسيقي : الموسيقي « الرفيعة ، المنعزلة عن الشعب ، وموسيقي التسلية التي لا قيمة لها على الأغلب ، ورغم أن الهـوة بينهما أصبحت مشكلة حقيقية في الفترة البرجوازية الأخيرة ، الا أتنا لا يجوز أن تنظر الى هذا التطور نظرة اجتماعية قائمة على المبالغة في التسبيط . ولا يجوز أن نسى أن كثيرا من الأعمال الكبرى لباخ وموزار وبيتهوفن وبرامز لم تكن د شعبية ، في يوم من الأيام ، ولا يشعر بمتعتها اليوم غير قسم ضئيل من المجتمع • ( وان توسيع هذا القسم ليعد من الأهداف التي ترمي اليها التربية الموسيقية المنظمة ) • واذا أردنا أن نكون عادلين في حكمنا على التجارب الموسيقية وأن نقدر أهميتها من الناحية الفنية ، فينبغي أن نذكر أمرين : أن المؤلف الموسيقي ، شأن غيره من الفنانين ، انما يخدم آخر الأمر حاجة « اجتماعية » • غير أن ثمة أيضا حاجته الفردية كفنان لأن يستمتع بما يفعل • وكانت هذه المتعة مستبعدة في الموسيقي المقدسة أو مضطرة الى الاختفاء أو التنكر • أما في الموسيقي العلمائية فقد تحررت هذه الرغبة وباتت تطالب بحقوقها باصرار. وعندما يقول هيجل ان المؤلف الموسيقي يمكن أن يوجه اهتمامه ، الى جانب المحتوى ، الى « البناء الموسيقي لعمله وجمال هذا البناء وروعته » فانه يسلم بالمتعة الحالصة التي يجدها كل فنان عندما يستخدم الامكانيات المعقدة والمتعددة لفنه ( وقد أوردت مثالًا من الحركة الأخيرة من مقطوعة « البطولة » ، وهي الحركة التي يتخلى فيها بيتهوفن عن الطابع الانفعالي الثوري للسيمفونية ، ويداعب الامكانيات الشكلية ويستغرق في متعة ممارسة قدراته الفنية الهائلة ) •

ان الميمة البهيجة التي يجدها الفنان في التغلب على المشكلات العسيرة للشكل ، تتضمن عنصرًا ذهنيا عميقًا لا يعبوز تجاهله عند الحديث عن طبيعة الفن وجوهره • وفي الرياضيات نفسها يستبعد العلماء أحيانا أحد الحلول لمسألة لمجرد أن الطريقة التي تحقق بها مطولة ومعقدة • ويتحدث علماء الرياضة عن الحلول والمادلات « الأنيقة » ، وهي لا تكون أنيقـــة لمجرد كونها صحيحة بل لكونها أيضًا جميلة في جانبها الشكلي. ويصدق نفس القول على الفنــون وبدرجــة أكبر : « فأناقة ، الحلول التي توجد للصعوبات الشكلية تعد في ذاتها صفة ذات أهمية كبرى • فشكل العمل الفني مسألة أكبر من أن تكون مجرد وسيلة ملائمة لابلاغ محتواه : بل ينبغي أن يكون حلا أصيلا و « أنيقا » للصعوبات التي لا تنشأ منالمحتوى وحده بل وكذلك من متمة الفنان الحالصة والنابعة من التحكم فيالشكل. ان الشكل هو دائما نوع من الانتصار لأنه حل لشكلة • وبذلك تتحول السفة الجمالية الى صغة ذهنية ، ولا يسم المؤلف الموسيقي أن يؤلف للشخص العادي وحده ، إذ سيؤدي ذلك الى فقر الموسيقي وركودها ، وخاصة الموسيقي المتمدة على الآلات • وينبغي للمؤلف دائما أن يعالج قضايا شكلية لا يستطيع ادراك حلها غير المستمعين الذين تلقوا تدريب خاصا ، والذين ينبغي في الوقت نفسه \_ ليحصلوا على القدر الأكبر من المتعة ــ أن يوجهوا اهتمامهم الى المضمون أيضًا ، مهما يكن غامضًا ، بقدر ما يوجهونه الى البناء الشكلي للموسيقي • أن الاكتشافات الشكلية الدقيقة والحلول الشكلية البارعة يمكن أن تخفي على الشخص العادي ، بل ويمكن أن يراها غريبة وغير مناسبة ، ولكنها مع ذلك ضرورية لاكساب العمل الفني غني ، ولدفع الموسيقي ( وكل فن آخر ) الى التطور • وهذه القدرة الشكلية على الابداع ، هذا « العبث ، الجاد بوسائل التعبير ، هي التي تحدد في بعض الأحيان مستوى العمل الفني ، ويتحدث ماياكوفسكي في مقالته « كيف يكتب الشعر » عن « أغنية موزونة » وضعها لرجال الجيش الأحمر أثناء دفاعهم عن مدينة بتروجراد فيقول : « ان الشيء الجـــــديـــ

الذي يبرد تأليف هذه الأغنية هو الوزن ٥٠٠ (ثم يورد أحد أوذان الشعر ) فتلك الجدة في الوزن تضفي على الأغنية كلها طابعا شعريا خاصاً ، • واني لعلى ثقة من أن جنود الجيش الأحمر لم ينتبهوا الى هذا التحديد الشكلي ، في حين أن شاعر الثورة العمالية العظيم يبخرنا أن ذلك التحديد بالذات هو الذي جعل من أغنية الجيش الأحمر شعرا وفرض لها مستوى خاصا • وان الأمر ليصدق بدرجة أكبر على الموسيقي ، حيث يتداخل الشكل والمضمون بصور متعددة حتى ليصعب الفصل بينهما •

ولما كان العنصر الشكلي في الموسيقي قويا الى هذا الحد فاننا نرى أحيانا ميلا الى ظهور النزعة « الشكلية » المتطرفة و ولكن لما كانت الموسيقي أشد أشكال الفن شكلية و تجريداً فاننا يجب أن تحذر من وصف أعمال موسيقية بعينها بأنها « شكلية » دون أن نبني حكمنا على أساس متين » والا لوجدنا أننا سنكتشف آثارا شكلية في موسيقي الباروك البوليفونية ، وفي مقطوعات باخ للبيانو ، بل وفي بعض مؤلفات موزار وبيتهوفن وبرامز • وأعتقد مخلصا أن التعريف التالي للنزعات الشكلية في الموسيقي يمكن أن يكون تعريفا ملائما :

أولا: البراعة المعتدة بنفسها والتي يقصد المؤلف اليها في ذاتها، أي البراعة التي لا تهتم بلحل مشكلات البناء الموسيقي بل تهتم بالبريق التكنيكي وحده وبصعوبة الأداء، وأن تبهر المستمعين و ومثل هذه البراعة الشكلية لا تقف على مسافة من الجمهور، بل انها تعتمد اعتمادا أساسيا على اعجابه بها، ولذا فان النقد الذي يوجه اليها ليس الغرور الفني بقدر ماهو الجرى وراء التصفيق و

ثانيا: التقليد الأعمى ، والخضوع المطلق للقواعد القديمة ، واتخام المقطوعة بالهادمونية والعذوبة ، في ظل عالم حافل بتنافر الأصوات ، وتقديم الألحان الرومانسية الرعوية بهدف اسكات صوت قاذفات القنابل النفائة ، ان هذا الطراز من الموسيقى « الحديثة » انسا يعيش عالة على

تراث الموسيقى الأوروبية السابقة و وشكليته هى شكلية الأكاذيب: انها وليمة المفلسين ، التى تفتتع بلحن المارسييز ( الذى لا يعزف كمحاكاة ساخرة يقدمها أوفنباخ ، بل لدفع بعض السادة النهمين الى الوقوف على أقدامهم فترة قصيرة ، والانسادة بماض انحطت سمعته وساءت نظرة الناس اليه ) و ان هذا النوع من الموسيقى يعيش رغم أن محتواه قد ضاع ، ورغم أن أشكاله فقدت كل قوتها ومغزاها ، ورغم الفراغ الذى شملها بعد ازدهار الحياة وصخبها و انها تستمر في عزف ألحانها الطريفة وكأن لم يحدث في العالم شيء له أهمية خلال المائة عام الماضية ، وكأن وظيفة المؤلف الموسيقى في منتصف القرن العشرين هي الاستمرار في ترديد الموسيقى الكلاسيكية والرومانسية والبرجوازية و لقد كانت تلك ترديد الموسيقى عظيمة في يوم من الأيام ، غير أن تقليدها في ظل الظروف المتفيدة ، بعد من الاستفادة منها بطريقة خلاقة ، يعد شكلية من أسوأ وأتعس الأنواع و

ثالثا: تعمد استبعاد كل حرارة أو شعور من المقطوعة الموسقية و واذا كان من الضرورى بعد فترة أسرف فيها المؤلفون اسرافا هستيريا في التعبير عن العاطفة ، أن تلجأ الموسقى الى العلاج بالماء البارد حتى يمكن أن تتخلص من الشحم الزائد ، اذا صح هذا التعبير ، حتى تتمكن من استعادة الانضاط القديم والمهابة المفقودة ، فاننا لا نستطيع أن نقبل الرأى القائل بأنه ليس للموسيقى صلة بالتعبير عن المساعر وانما هى تحسيد للشكل الخالص ، وحتى اذا سلمنا بأنه يمكن ، باستبعاد المشاعر تماما ، أن نصل الى « الموسيقى الكونية ، لغة النجوم والبللورات ، لغة الذرات والالكترونات ، ، فان ذلك القول لن يقنعنا ، ونحن لا نستبعد امكانية والالكترونات ، ، فان ذلك القول لن يقنعنا ، ونحن لا نستبعد امكانية بأى حال التجارب التى تجرى في هذا الاتجاه ، غير أننا أيضا لسنا على استعداد للتخلى عن الجانب الانسانى للموسيقى كتعبير عن المشاعر والحوادث والأفكار ، ان الموسيقى المقدسة التى لم تعترف بالذاتية وزعمت لنفسها والأفكار ، ان الموسيقى المقدسة التى لم تعترف بالذاتية وزعمت لنفسها

« موضوعية » اجتماعية ، كانت بوسيقى رائعة ، لكن الموسيقى الباردة ذات النزعة المثقفة والشبيهة بالأنغام الدينية والتى تظهر فى بعض صور الموسيقى الحديثة ، والتى تعود بصورة مفتعلة الى العنصر « المقدس » الذى لم يعد يتلام اطلاقا مع محتوى عصرنا ، لا يمكن أن تفسر الا بأنها عارض من أعراض الغربة العنيفة ، وتلك هى الشكلية الواعية التى تحاول عثا أن تخدعنا بمحتوى « كونى » متوار ،

لقد حاولت أن أشرح بكل ايجاز قضية الشكل والمضمون في الموسيقى • واني لأدرك تماما أن محاولتي لم تكن مرضية • فالتسيط في هذا المجال شديد الحطر • ومضمون الموسيقى متعدد الحوانب وصعب التحديد على عكس الفنون الأخرى • لكن هذا السبب ذاته يجعل التطور المقبل للموسيقى متوقفا على مدى تعبيرها عن موقف جديد ، وادراك جديد للحياة ، وفهم جديد ، وجماعة انسانية جديدة : هو موقف الطبقة العاملة ، وادراكها ، وفهمها ، والجماعة الانسانية التي تقيمها •

•

.

الفصل النفس في المسافع الحقيقة واكتشافع

•

•

تحدث الرومانسي الألماني لودفيج تيك عن « ضياع الحقيقة ، لأول مرة في المقدمة التي كتبها للطبعة التي أصدرها من مؤلفات هنريش فون كلايست و واذا كان « ضياع الحقيقة ، لم يبدأ الا في صورة مبهمة في ذلك العصر الرومانسي ، فقد أصبح من القضايا الرئيسية في المرحلة الأخيرة للعصر الرأسمالي الذي يتميز بتغلغل الصناعة في أرجائه .

لقد تحول العالم الرأسمالي التجاري العساعي الي « عالم خارجي . له علاقات مادية متينة وروابط مادية لا تنفصم • ويشعر الانسان الذي يعيش وسط هذا العالم بالغربة عنه وعن نفسه • وكثيرا ما يوجه النقد الى الأدب الحديث والفن الحديث لأنهما يحطمان الواقع •• ولا شك في أن ثم اتجاهات كهذه كم غير أنه ليس من الصحيح أن الكتاب والرسامين هم الذين ألْغِوا الواقع أو حطموه • فالواقع الذي بات ينتمي الى ما قبل الأمس ، الواقع الذي غدا منذ أمد طويل شبحاً لما كان عليــه ، نجــده محفوظًا في اطار جامد من العبارات والأحكام المسبقة والنفاق. وان الانتاج الأخير لتلك الآلة الضخمة للبحث والاستقصاء والتحليل والاحصاء وعقد المؤتمرات وتقديم التقارير وعناوين الصحف، هو هذه الصورة المضحكة التي تجسد عالما موهوما يقال أنه ملك لكل أنسان وهو في الوقت نفسم ليس ملكا لأى انسان • فالوهم يحل محل التناقض • وينتج عن التعدد الهائل في ﴿ وَجِهَاتِ النَّظُرِ ﴾ أن يفرض تماثل الرأى البغيض • وتسبق الاجابة السؤال • وتقدم المرة بعد المرة عشرات من الاكليشيهات التي كان بعضها في يوم من الأيام انعكاسا صحيحاً للواقع ، ولم يعد اليوم من شبه بينها وبين الواقع الا بقدر ما نحد من شبه بين ملوك البترول وصور القديسين . وقد كتب الكاتب النمسوى الساخر كارل كراوس (\*) يقول:

م أصبحت أعتقد أن الأحداث لم تعد تحدث ، وأن الأكليسيهات تتحرك

بدلا من ذلك من تلقاء نفسها ، • ان الأمور أصبحت أعقد من أن

يستوعبها الناس ، والوسائل تجاوزت الغايات ، والأدوات تجاوزت

المنتجين • وقد كتب كارل كراوس عن الصحافة يقول:

« مرة أخرى نجد أداة خرجت عن سيطرتنا • لقد كلف أحد الرجال بأن يقدم لنا تحقيقا عن الحريق المشتعل ، وكان المفروض أن يؤدى دورا ثانويا تماما في الدولة بأسرها ، الا أنه وضع نفسه فوق الدولة ، وفوق النار المشتعلة وفوق البيت المحترق، بل فوق الحقيقة وفوق خيالنا ، •

وقد كتبت هذه الكلمات منذ نصف قرن • ومنذ ذلك الحين سارت عملية « تحطيم الواقع » بخطى فسيحة •

ولم يعد ضياع الحقيقة هذا خافيا على الكثيرين من الفنايين والكتاب ذوى الموهبة والاخلاص في العالم الرأسمالي • وهم يرفضون أن تسوقهم الى الضلال تلك العارات البالية والجمل الزائفة ، ويرفضون ذلك النظام الذي يفرضه عليهم « الرأى العام ، المسيطر ويقدمه لهم على أنه الحقيقة والواقع ، ويصرون على رؤية الأشياء « كما هي ، • انهم ينبذون كل أشكال الدعاية ، ولا يطمئنون الى أى أيديولوجية ويتصدرون للبحث عن واقع يتخطى العالم الوهمي المؤلف من أشباه الحقائق والعبارات والنظم الاصطلاحية • لقد عقدوا العزم على ألا يتحدثوا الاعما يتاح لهم أن يروه أو يسمعوه أو يلمسوه أو يدركوه بحواسهم ادراكا مساشرا • فهم يتشبئون بالتفاصيل الصغيرة ، بكل تفصيل له « واقع » حقيقي يمكن رؤيته أو الاستماع اليه • ويتشككون في كل ما يتجاوز هذه التفاصيل ويتشاكلون في كل ما يتجاوز هذه التفاصيل ويتساه المناه المناه ويتشكلون في كل ما يتجاوز هذه التفاصيل ويتشكلون في كل ما يتجاوز هذه التفاصيل ويتساه المناه المناه المناه المناه ويتشكلون في كل ما يتجاوز هذه التفاصيل ويتشكلون في كل ما يتجاوز هذه التفاصيل ويتساه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه ويتشكلون في كل ما يتجاوز هذه التفاصيل ويتشاه المناه المناه المناه اله ويتشكون في كل ما يتجاوز هذه التفاصيل ويتشاه المناه المناه المناه المناه المناه ويتشاه المناه المناه المناه المناه المناه المناه ويتشاه المناه المناه المناه المناه ويتشاه المناه ويتشاه المناه ويتصدون في كل مناه المناه المناه

<sup>(</sup>ع) كارل كراوس ( ١٨٧٤ ــ ١٩٣٦ ) كاتب وناقد وشبيساعر ، ولد في تشيكوسلوفاكيا ، أسس منذ ١٨٩٩ مجلة « داى فاكل ۽ التي اشتهرت ينقدها اللاذع علياة الطبقة الوسطى ولمنحافة عصرها ،

ويحاولون أن يشكلوا منها ، في حدد ودون تعليق ، مدورة حقيقية للواقع ، ان حركة الوضعية الجديدة neo-positivism التي انتشرت أخيرا ليست حركة سلية تماما ، فهي تستجيب جزئيا لنرغبة في الوصول الى أحكام صادقة لا تتأثر بأفكار مسقة .

وقد وصل فرانز كافكا في كفاحه ضد المظاهر الباعثة على الغيبان للرواية في العصر البرجوازي المتأخر ، وفي سعيه الى نقاء النعير وايبجاز وخفة الشكل، الى ايبجاد وسيلة لرواية القصة تربط فيها التفاصيل الفشيلة مما بحيث تتشكل منها خطوط عامة واهية تشير الى الواقع مجرد اشارة، وقد كتب كافكا مرة عن امرأة يحبها يقول : « من الحارج ، في بعض الأحيان على الأقل، يكون كل ما أستطيع أن أراه من في هو بضع تفاصيل الأحيان على الأقل، يكون كل ما أستطيع أن أداه من في هو بضع تفاصيل ضئيلة ، تفاصيل قليلة الى حد أنه يسهل على أن أعدها ، وذلك ما يجعل صورتها واضحة ، نقية ، تلقائية محددة ، وهي مع ذلك سابحة في الفضاء في الوقت نفسه ، ، وكان ذلك هو المبدأ الذي يرسم على هداه شخصياته ومواقفه ،

وهو مبدأ لا يعترف باسم الواقع الا « للحقيقة الصادقة الصغيرة ، للتفصيل الصادق ، وهى العبارة التى لا تمل « ناتالى ساروت ، تكرارها ، وقد وصل هذا المبدأ الى حدوده المتطرفة فى « الرواية المضادة ، فى فرنسا ، فهنا نجد التفصيل تلو التفصيل ، فى رواية ذات بعدين اتنين ، دون منظور ، ودون تجاوز الوقت الحاضر والزمن الحاضر ، ولنتأمل هذه الفقرة من كتاب « الغريب ، لالبير كامو :

د وفی المساء حضرت ماری عندی وسألتنی عما اذا كنت أرید أن أنزوجها فقلت لها ان هذا شیء لا یهم واننا نستطیع أن تنزوج اذا شاءت وأرادت أن تعرف ما اذا كنت أحبها • فقلت لها الاجابة نفسها التی سبق أن قلتها لها ذات مرة ، وان هذا شیء لا یهم وانی علی أیة حال لا أحبها • فقالت لی : ولماذا تنزوجنی اذن ؟ فقلت لها ان هذا شیء لیس له أیة أهمیة وأنها اذا أرادت فاننا تستطیع أن ننزوج • ومن جهة أخری فهی التی

طلبت ذلك وانى وافقت على تنفيذ رغبتها ارضاء لها • وحينئذ قالت : ان الزواج مسألة خطيرة • فقلت لها انى لا أعتقد ذلك • فسكتت لحظة ونظرت الى فى صمت » (\*) •

ان هذا البرود ، وهذا الانفصال والعزلة ، يرفض الاعتراف بأى أولوية بين الأشياء أو المشاعر أو الأحداث ، غير أن النتيجة التى تترتب على هذا الموقف أن يصبح للروابط المادية قوة مبالغ فيها (أشبه بقوتها في « تراجيديات المصير ، الرومانسية التى كانت تحكم المصائر الانسانية فيها عوامل مجهولة ) ، يقول روب جريبه ان العالم ليس حافلا بالمعنى ولا خاليا من المعنى ، وانما هو موجود فحسب : « في كل مكان حولنا، وعلى الرغم من كافة النعوت التى نطلقها حتى نضفى على الأشياء روحا ونفرض لها غاية ، نجد أن الأشياء موجودة فحسب ، سطحها نظيف ومصقول ، وهي قوية ومتنة ، ولكن بغير بريق غامض أو شفافة ، ،

ان هذا المبدأ يؤدى الى حالة من الذهول عن الواقع ، اذ نجد سلسلة من الصور لا يربط بينها رابط واضح ، ليست اتصالا وترابطا بل تجزئة وانعداما للاتصال ، اللحظة العابرة لا حقيقة لها ، والمواقف لا تتجمد وتصبح واقعا الا عندما نتذكرها ، وقد كتبت ناتالى ساروث عن مارسيل بروست تقول : انه « كان يلاحظ العمليات النفسية من مسافة بعيدة ، بعد أن تكون قد تمت : يراها مجمدة وهادئة ، وكأنه يراها في الذاكرة ، ، وتوضح رواية « المتلصص ، Voyeur لروب جريبه جوهر هذا الأسلوب : فالناس مجرد أشياء بين الأشياء ، والقتل لا يعنى شيئا أكثر من بيع ساعة يد ، والجريمة لا تعنى أكثر من صيحة كلب المحر ، والحدث لا يعدو أن يكون حلما محيرا أو شهادة شاهد زور ، الواقع بغير مستقبل ولا قيمة ولا معيار ،

<sup>(</sup>秦) نقلت هذه الفقرة من رواية و الغريب » ترجمة الاستاذ محبود حسن حلمي مطبوعات الدار القومية ــ القاهرة ،

ويبدو أن أسلوب « الرواية المضادة » يتصل من نواح كثيرة بظهور السيرنطيقا ، وبدراسة النظم الدينامية لتصحيح الذات ، فقد أدى وجود الآلات « التى تفكر » و « التى تتعلم » والتى تصحيح أخطاءها بنفسها ، الى تشجيع الفلسفة السلوكية والوضيعة الجيدية ، وأصبح لا بد من تحديد الفوارق بين الكائنات الشرية وهذه الآلات الجدلة ، ولا بد من فهم « طبيعة » الانسان فهما جديدا ، ولا بد من توسيع اطار المادية الجدلة وتجديد أحكامها ، وقد أثبتت السيرنطيقا أنه يمكن صنع آلات تتصرف كأنها تصدر في تصرفاتها عن وعي ، بل وقد تم صنع بعضها بالفعل ، وان كانت الآلة الواعية لا وجود لها في الواقع ولا يمكن أن يكون لها وجود، ولذا رأى رواد السيبرنطيقا أنه ليس للوعي أهمية كبيرة ، بل واعتقدوا أنه أمر وهمي ، فهم لا يصفون لنا غير « سلوك » الأجهزة التي يصنعونها، وقد كتب روسي آشبي الذي يعبد بالاشستراك مع نوربرت فينر رائد السيبرنطيقا الحديثة يقول في كتابه « تخطيط العقل » :

« لم أشر فى هذا الكتاب فى أى موضع الى الوعى وما يتصل به من عناصر ذاتية ، وذلك لسبب بسيط هو أنى لم أجد الاشارة اليه ضرورية فى أى جزء من الكتاب ٠٠٠ ورغم أن الوعى قد يكون واضحا ومحددا لدى صاحبه ، فليست هناك وسيلة معروفة حتى الآن يمكن أن يكشف بها المرء تجربته لسواه ، ٠

ولا أود أن أكرر هنا كافة المجادلات التى دارت بين الوضعية المنطقية الجديدة والمادية الجدلية ، وسأكتفى بالاشارة الى مدى مسايرة « الرواية المضادة » لهذه الآراء الوضعية الجديدة ، والى أى حد مذهل فقد الناس فى هذه الروايات طبيعتهم الأصلية وتحبولوا الى « صناديق سوداء » كتلك التى تصنعها السيبر نطيقا والتى لا تهتم فيها الا بالعلاقة بين المدخلات والمخرجات ، ولا تهتم أبدا بطبيعة الانسان وجوهره ، ولقد ارتبطت النتائج الفلسفية الزائفة التى استخلصت من المكتشفات الثورية

للسير نطبقا بمثهج أدبى قد يكون في بعض الحالات الفردية مفيدا كما كانت السلوكية مفيدة في العلم ، ولكن هذا المنهج في مجموعه لا يكتفي بوصف نزع انسانية الانسان ، بل انه يضفى على هذا النزع للانسانية طابع الغائية الحتمية .

ولا يؤدي منهج ﴿ الرواية المضادة ، الى استعادة الحقيقة المفقودة • فهو قد تخلي عن العارات الجوفاء والارتباطات الاصطلاحية المحددة سلفاء ليقدم لنا التفاصيل بعد افراغها من كل معني ، والانطباعات الحسية التي ليس بينها رابط على الاطلاق • وعندما أعلن هذا النوع من الأدب رفضه لأشباه الحقائق التي تحويها عناوين الصحف ، نحده في الواقع قد رفض الحقائق نفسها رفضا باتاه فكل ماهو ملموس يذوب ويذوى، والشخصيات تهتز في ضباب بدائي مضطرب • ولا نجد لديهم أماما أو خلفا بل مجرد « وجود » لا صلة له بالزمن أو الاتجاه • انهم يرفضون العالم الرسمي الوهمي ويضعون مكانه عالما خاصا ، ولكنه ليس أقل منه انتماء الي عالم الأشباح • وهدفهم هو تصــوير هذا الوجود غير المفهوم ، هذا الوجود ا الذي لا صلة له بالزمن ، والمرتبط بانسان يعيش في ظلمة لا صلة لها بالزمن • لكن هيجل يقول : • ان الوجود في ذاته لم يعد واقعيــا حتى الآن ، والشيء الواقعي الوحيد هو ما تمكنا بالفعل من ادراكه ، • وكذلك يقول ماركس : « أن العالم المفهوم وحده هو الواقع ، • والأدب الذي يرفض الأدراك عامدا ، لأ يمكن أن يتوفر له ذلك الحد القاطع للحقيقة. وقد يكون اللاواقع الذي يمثل محتوى هذا الأدب أثرا من آثار الاحتجاج على ذلك العالم النمطي الوهمي ، غير أنه لا يعدو في الحقيقة أن يكون ظلا لذلك العالم •

وعلى الرغم من هذا كله فان بعض الكتاب الذين يعمدون الى جمع تلك التفاصيل التي يلاحظونها بدقة ، يذهبون الى مدى أبعد من مجرد

خلق عالم تعجمه كل ما فيه وأصبع شيئا أو حالة ثابتة و ومن أمثال هؤلاء الكتاب ج. د. سالينجر (\*) ، فهو يستخدم المنهج السلوكى ، ويصور سلوك الناس من خلال سلسلة متتابعة من التفاصيل الصغيرة ، واليكم هذه الفقرة التي ننقلها اتفاقا من روايته « فراني آند زووى ، :

« في الساعة العاشرة وعشر دقائق صباح يوم الاثنين في أحد أيام نوفمسر عام ١٩٥٥ ، كان زووى بلاس ــ وهو شاب في الحامسة والعشرين ـ يجلس في بانيو للحمام ممتلىء تماما بالماء ، ويطالع خطابا كتب منذ أربعة أعوام ﴿ كَانَ يَبِدُو أَنْ ذَلِكَ الْحِطابِ بِلا نَهِايَةً ، مُكْتُوبِ عَلَى الآلةِ الْكَاتِبَةِ في عدة صفحات ، على ورق أصفر من الورق الذي يستخدم في اعداد صور المرَّاسلات • وكان يلقى بعض المشقة في الاحتفاظ به مستويا على ركبتيه البارزتين فوق الماء كأنهما جزيرتان جَافتان • والى يمينه كانت ثم سيجارة تبدو مبتلة ، وقد احتفظت بتوازنها على حافة اناء الصابون الحزني الذي يشكل جزءًا من البانيو ، ومن الواضح أنها كانت مشتعلة اذ كان يمسك بها بين الحين والحين ويأخذ منها نفسا أو نفسين دون أن يضطر الى رفع عينيه عن الحطاب • وكان الرماد يتساقط بانتظام في ماء البانيو ، يتساقط ماشرة أو عن طريق احدى صفحات الخطاب • وبدا أن زووي لا يشعر بغرابة الترتيب الذي أعده • وان كان قد بدا أنه شرع يدرك أن حرارة الماء أخذت في امتصاص الماء من جسمه • وكلمــا طال أمد قراءته للخطاب ـ أو اعـادة قراءته ـ كثر استخدامه لظهـر معصمه في تجفيف جبهته وشنفته العليا ، وأصبح ذلك يتم بتلقبائية أقل ومرات آکتر ۵۰۰،

غير أن سالينجر يخلق من هذا الموزايكو من التفاصيل واللمحات

<sup>(\*)</sup> جيروم دافيد سالنجر ( ١٩١٩ ـ ٢٠٠٠ ) مؤلف أمريكى ألف سنة ١٩٥١ قصة عبروم من Patcher in the Rye وتدور حسول حياة يافع دون العشرين هرب من المدرسة الداخلية وطاف يواجه المجتمع الامريكي منفردا \* وأصدر في ١٩٥٣ مجموعة تضم تسم قصص \*

ونتف المحادثات والخطوط العامة للمواقف أكبر قدر ممكن من والجوء، ويكشسف جوانب جــديدة من الواقع النفسي والاجتمــاعي • ولـس في قصصه تعقيب أو دعاية ، وهي مع ذلك مثيرة ومشوقة بشكل غير مألوف ، وربما لهذا السب ذاته • فنحن نجد لدى سالينجر أن الواقع يكتشف من جديد من خلال أولئك الشبان الذين برموا بالعالم المحيط بهم والذين يسعون بمختلف الصور الى البحث عن معنى الحياة • وهذا الشكل الجديد السارع من أشكال النقد الاجتماعي ، والذي يتخطى بكثير سلوكية « الرواية المضادة » ، هـ و ما يجعل لانتاج سالينجر كل هــذه القيمة والجاذبية • فهو يرى العالم من خلال عيون الأطفال والشـــبان الصغار • ولذا لا يبدو هذا العالم كنظام اصطلاحي يمكن تحديده بعبارات محفوظة، بل كواقع مذهل وغير متوقع • وتحد مثالًا مشــابها في فيلم « زازي في المترو ، ( الذي أخرج على أساس الرواية التي ألفها ريسون كينو ) . وفيه نرى فتاة صغيرة من الريف تستكشف عالم الكسار في باريس ، تستكشف الواقع المخيف لنظام تتحول لعب الأطفال فيه الى قنابل ، ويمكن لعود الثقاب أن يؤدى الى انفجار يدفع بالأشياء الى السماء • تتهاوى فيه واجهات المنازل ، ويتسلل فيه الارهاب الفاشي والقتل والحوف زاحفة من تحت الأنقاض • وعندما تعود الأم في النهاية من موعدها الذي تلقَّى فيه عشيقها وتسأل الفتاة الصغيرة كيف قضت اليوم ، تجيب زازي بسخرية مريرة : « لقد تقدمت في السن » • ونجد مقابلا ايجابيــا وجميلا لهذا الفيلم المرير الذي يصور اكتشاف طفل للعالم الرأسمالي بكل ما فيه من تناقضات هائلة ، في الفيلم السوفيتي « رجل يتجه تحو الشمس ، • ففي هذا الفيلم نحد طفلا آخر يكتشف عالم الاشتراكية النامي • وينبغي أن يعرض هذان الفيلمان معا في كل أنحاء العالم • فهما يقدمان أقوى دليل ممكن على شيئين : الفارق الهائل بين العالمين ، عندما ينظر اليهما نظرة غير تقليدية ، وبغير دعاية أو أفكار زائفة ، وعلى الامكانية الهائلة لتصوير العالمين بنفس أسالب الفن الحديث . ويعتقد الكثيرون من الفنانين والكتاب من أنصار الفن الحديث ، أن الواقع المعاصر لا يرتبط أدنى ارتباط بتلك المجموعة الجاهزة من الصور التى تجمدت فى أكليشيهات ، وأنه لا بد من اكتساف مواقف جديدة تميز عصرنا ، وأنه لا بد من تقديم مجموعة وافرة من العسور الجديدة القوية غير المبتذلة ، ونجد من الرواد الكبار فى هذا الانجاء ايزنشتين وماياكوفسكى وشابلن وكافكا وبريخت وجبويس وأوكيزى ومكارينكو وفوكتر وليجيه وبيكاسو ، وقد تعمدت أن أخلط أسماء الفنانين وفوكتر وليجيه وبيكاسو ، وقد تعمدت أن أخلط أسماء الفنانين الاشتراكيين ، لأن رفض الكليشيهات والبحث عن « ألوم جديد للعالم ، أمر مشترك بينهم جميعا ، الكليشيهات والبحث عن « ألوم جديد للعالم ، أمر مشترك بينهم جميعا ،

وقد كتب والتر بنيامين في كتابه «دراسة في فلسفة التاريخ» يقول:

« ثمة لوحة لبول كلى يطلق عليها اسم الملاك الجديد . يبدو فيها الملاك وكأنه يتراجع فزعا من شيء يحدق فيه . عيناه واسعتان وفمه فاغر وجناحاه ممدودان . والأرجح أن ملاك التاريخ يبدو على هذه الصورة ، فهو يدير وجهه الى الماضى ، ولا يرى حيث نرى نحن سلسلة من الأحداث \_ غير كارثة متصلة لا تكف عن جمع الأنقاض بعضها فوق بعض وتكدسها تحت أقدامها . ولا شك في أنه يود أن يبقى في مكانه ليوقظ الموتى ويضم رفات القتلى . غير أن عاصفة هبت من السماء فأحاطت بجناحي الملاك وبلغت من العتو حدا منعه من طيهما . وأخذت تلك بجناحي الملاك وبلغت من العتو حدا منعه من طيهما . وأخذت تلك العاصفة تدفعه دفعا نحو المستقبل الذي يدير اليه ظهره ، في حين تتضخم كومة الأنقاض أمامه حتى تبلغ عنان السماء . وتلك العاصفة هي ماندعوه التقدم » .

وكان هذا الملاك نفسه مصدر الهام لبروست وجويس وكافكا واليوت: فعين خيالهم الحلاق تجمع الأجزاء المتناثرة من الماضي ، وتصوره كأنه واقع • ونحن نجد في فيلم « العام الماضي في مارينباد » ، الذي اعد له روب جريه المعالجة السينمائية ، أن الحاضر يتألف من أقنعة وأشباح ، ومن حفيف أقدام على الرمال ، وأن المستقبل مغلف بالظلام ، وأن الشيء الواقعي الوحيد هو الصور المتحجرة التي تحسويها الذاكرة ، اما ملاك ماياكوفسكي وبريخت فيختلف عن هذا الملاك ؟ اذ نرى له وجها كاملاء بتحه الى الأمام ، وهذا «الملاك الجديد، المختلف لا يرى الأنقاض وحدها بل يرى أيضا ما لم يستكمل بعد ، ويكون هذا الجديد أحيانا ضئيلا حتى تصعب رؤيته ، ويكون أحيانا مبهما حتى يصعب ادراكه ، وأحيانا غربا الى غير حد ، ولا ينحصر مجال الواقع لدى هذا الملاك المختلف فيما أصبح واقعا بالفعل ، بل يمتد الى جميع المكنات ، والحقائق والمواقف الأساسية التي يكتشفها لا تدعو الى السكون والاطمئنان بل الى الحفز والتشجيع ، لا تدعو الى الهدوء بل تبين الظريق الى التقدم ،

وقد حلم كافكا بملاك يتحول فجأة الى شيء ميت « ليس ملاكا حيا بل مجرد تمثال خشبي محفور ، موضوع في مقدم السفينة ، كتلك التماثيل التي يعلقونها في أسقف حانات المحارة ، ولا شيء أكثر من ذلك ٠٠ ، وكان حلما محيفا تتحول فيه كل الكائنات الحية الى أشياء و وذلك على حين كشف ايزنشتين الموقف المقابل في فيلمه « المدرعة بتومكين ، و فعدما تغير المدافع الموجهة الى السفينة الثائرة انجاهها على غير انتظار ، يغمر المشاهد شعور بانتصار الناس على قوة تلك الأشياء الحالة من الحياة ، فالقرار الحر الذي يتخذه الانسان يفرض نفسه على الأشياء و ومن الوظائف الجوهرية للفن في العصر الذي تسود فيه القوة المكانيكة الهاتية ، أن الجوهرية للفن في العصر الذي تسود فيه القوة المكانيكة الهاتية ، أن يحتاجها أو يريدها ، ويشير شابلن أيضا الى هذا الانتصار في المفارقات يحتاجها أو يريدها ، ويشير شابلن أيضا الى هذا الانتصار في المفارقات المضحكة التي يقدمه أيزنشتين ، لكنه يقدم لنا انتصارا على كل حال ، انتصارا الذي تستعده الآلة ووات الرسام ليرينا عالما تمزق الى ملايين القطع ، وهو لا يرينا عالما تمزق الى ملايين القطع ، وهو لا يرينا عالما تمزق الى ملايين القطع ، وهو لا يرينا

ایاه کتمبیر عن مصیر مجهول او کحدث کونی ، بل « کجویرنیکا » ، کوجود انسانی تهدده الدکتاتوریة الفاشیة ، فتلک اللوحة الفخه لا تکتفی بتصویر الواقع فی اکثر اشکاله ترکیزا ، بل انها تقف الی جانب الانسانیة المعذبة ، وترفع باسمها اصبع الاتهام عالیا ، ولو کانت هذه اللوحة من لوحات « الشکلیة » المزعومة لما أطلق علیها بیکاسو اسم جویرنیکا ( الحرب ) بل لاطلق علیها اسم « انفجار » أو « دمار » أو « تحت شارة الثور » أو شیئا من هذا القبیل ، ولا یمکن لأی انسان معاد لفاشیة أن یسأل : « ماذا نستطیع أن نفهم من هذه اللوحة ؟ ، فهذا السؤال انما یترك للفاشین الذین یشیحون بأبصارهم وقد جللهم الاحساس بالذنب ، وغندما یطوی النسیان المثات من اللوحات والصور التاریخیة بالذنب ، وغندما یطوی النسیان المثات من اللوحات والصور التاریخیة الأکادیمیة التی شمعی لأن یعدها الناس لوحات واقعیة ، سوف یحد أحفاد أحفاد الفادنا فی الواقعیة المتطرفة والقاسیة لهذه اللوحة العظیمة سجلا لعصرناه

وبريخت أيضا • كثيرا ما نحد في أعماله أن الموقف الجديد هو في الأغلب النقيض المباشر للموقف القديم المألوف • ففي « دائرة الطباشير القوقازية ، مثلا ، نحد أن أحكام سلامون التي كانت تنتمي الى العصر البطريركي أصبحت أحكاما أكثر انسانية : فالطفل لا يعاد الى أمه بل الى المرأة التي اتخذت موقف الأم حقا • أو في « جاليليو » : نرى موقف الانسان الذي يعرف ولكنه لا يريد أن يبدو بطلا ، موقف المعارض للخرافة المتعصبة ، والمستعد للولوغ في القذارة حتى يمكن لانتاجه أن يعيش بعده • ان هذه الصور التي تمثل مواقف أساسية جديدة ، تؤدى بالتدريج الى تشكيل صورة متكاملة للواقع الجديد الذي يكافح ضد بالتدريج الى تشكيل صورة متكاملة للواقع الجديد الذي يكافح ضد الاكليشيهات ، وضد الجمود ، وضد العيارات المحفوظة ، وضد العالم الوهمي المؤلف من الملفات وأشباه الحقائق والأحكام المسبقة والأفكار الاصطلاحية وكل ما يجتفي به رسميا باسم « الواقع » •

ان هذه الصورة المتكاملة لا يمكن بلوغها بغير الفلسفة الجدلية

للماركسية • غير أن الفنانين والكتاب غير الماركسيين يشتركون أيضا في اكتشاف العالم الذي نعيش فيه ، وفي التعبير الفني عن كثير من جوانبه • فكل جهد يبذل في تصوير الواقع بغير تعصب لرأى سابق \_ أى بصدق واخلاص \_ يساعدنا جميعا على التقدم • وليس معنى ذلك أن الاخلاص وحده يمكن أن يقدم للواقع المعقد لعصرنا صورة كاملة ، فهو لن يستطيع أن يقدم غير جانب ضئيل من الواقع • ولكن بغير هذا الاخلاص لن يكون في الوسع عمل شيء على الاطلاق •

## الفن والجماهير:

تعرضت المحاولات التي بذلها الأدب الاشتراكي والفن الاشتراكي لاكتشاف الواقع الاجتماعي الجديد ، للقمع المؤقت على يد البيروقراطيين الله ما زالت هذه المحاولات تتعرض لمقاومة البيروقراطيين من حين الى حين • غير أن الطابع المعقد للمرحلة الانتقالية التي نعيشها اليوم ، له جذوره العميقة التي تمتد الى أبعد من مجرد تدخل البيروقراطية • فالمهمة الرئيسية للفن والأدب الاشتراكيين المعاصرين \_ وهي تصوير الواقع الجديد بالوسائل الملائمة \_ ترتبط أوثق الارتباط بقضية معاصرة أخرى، هي قضية دخول الملايين من الناس مجال الحياة الثقافية •

وعندما ألف جموته رواية « فاوست » كان تسمعون في المائة من سكان دوقية فايمر من الأميين • وكان الفن والأدب من امتيازات الصفوة المحدودة العدد • غير أن المجتمع الصناعي يحتاج الى أناس يعرفون القراءة والكتابة • وقد نمت المعرفة مع الصناعة ، ونمت معها الحاجة الى المزيد من المعرفة • وكتب والتر بنيامين يقول : « كان من الوظائف الرئيسية للفن دائما أن يخلق طلبا ، لم تنهيأ الظروف بعد لاشباعه اشباعا كاملا ، • وكتب أندريه بريتون يقول : « لا يكون للعمل الفني قيمة الا اذا كانت تجرى في أنحائه خيوط من المستقبل ، • لكن هناك الى جانب قدرة « الطليعة ، على التنبؤ بالحاجات المستقبل ، • لكن هناك الى جانب قدرة « الطليعة ، على التنبؤ بالحاجات المستقبلة ، حاجة راهنة لاستعادة الأرض المفقودة •

وتظهر هذه الحاجة غالبًا في شكل طلب التسلية • والحصول على الأرباح من وراء هــذا الطلب هو الهــدف الرئيسي الذي يسمعي وراءه منتجو وموزَّعُو « الفن الجماهيري » في العالم الرأسمالي • فالامكانيات الضخمة للانتاج الميكانيكي تسمح بتوزيع الكتب الجيدة على نطاق جماهيري ، كما تسمنح بطبع اللوحات الجيدة بكميات كبيرة ، وبتسجيل القطع الموسيقية الجيدة ، وبعرض الأفلام الجيدة على الملايين من الناس ، لكن العالم الرأسمالي اكتشف من ناحية أخرى امكانيات واسمة للحصول علىالأرباح عن طريق انتاج مخدرات فنية • ويستند منتجو هذه المخدرات الى الزهم القائل بأن معظم المستهلكين أناس بدائيون يسمون الى اشماع غرائزهم الهمجية • وعلى أساس هذا الزعم يسعى هؤلاء المنتجون الى اثارة تلك الغرائز ، وابقائها يقظة ، وتنشيطها بانتظام واستمرار . فالأحلام تحول الى سلم تجارية : الفتاة الفقيرة تتزوج الملونير ، والفتى الساذج يتغلب بقوته العضلية وحدها على كافة العقبات التي يواجهه بهما عالم متحمدلق معاد • والحكايات الخرافية توضع في اطار عصري وتنتج على نطاق واسع• ويحدث كل هذا في نفس الوقت الذي يكافح فيه الفنانون والكتاب ضد الاكليشيهات ويجربون كلالوسائل من أجل اعادة تصوير الواقع الجديد! ان التناقض هنا صارخ يدعو الى القلق : فنجد من ناحية ذلك السعى الدائب للعثور على وسائل جديدة للتعبير عن الواقع الجديد، والأدراك الواضح بأن « وسائلنا الفنية قد بليت واستهلكت ، وقد سَتُمناها وأخذنا تتحسس طريقنا بحثا عن وسائل جديدة » ( توماس مان ) • ونحد من ناحبة أخرى أعدادا غفيرة من الكائنات الشرية التي يعد الفن القديم نفسة شيئًا جديدا تماما بالنسبة اليها ، وما زال عليها أن تتعلم كنف تميز بين الجيد والنث ، وأن تشكل ذوقها، وأن تطور قدرتها علىالاستمتاع بالأعمال ذات المستوى الرفيع • إن المؤلف الموسيقي أدريان ليفركون في رواية ﴿ الدُّكتُورُ فَاوْسَنُسُ ، لتوماسُ مَانَ ، يُعتقد أَنْ كَافَةُ الفَنُونَ فَي حَاجَةً الى أن تتحرر « من الانفراد مع صفوة مثقفة ، يطلق عليها اسم الجمهور ، لأن هذه الصفوة لن تلبث أن تختفى من الوجود • بل انها قد اختفت من الوجود بالفعل • وعند ذلك سوف يقف الفن وحيدا تماما ، وحيدا حتى الموت ، ما لم يجد طريقا للوصول الى الشعب ، أو اذا أردنا أن نستخدم عبارة أقل رومانسية ، للوصول الى الكائنات البشرية ، • فاذا حدث ذلك فان الفن « سوف يجد نفسه مرة أخرى خادما للجماعة الانسانية ، هذه الجماعة التى تربط بينها أشياء أكثر بكثير من مجرد التعليم ، جماعة لن تقبل على الثقافة بل سوف تعشها • • • سوف يصبح فنا على علاقة وثيقة بالجنس البشرى ، •

وهناك سعى جاد في الاتحاد السوفيتي للوصول الى ذلك • فالمجتمع البرجوازي في مراحله الأخيرة ينظر الى الفن على أنه نوع من الهــواية وازجاء الفراغ ، وانه غير جدير باهتمام الأشخاص المستغلين بأمور جدية كالأعمال الاقتصادية والسياسية. أما المجتمع الاشتراكي فيأخذ الفن مأخذ الجد • وقد دارت بيني وبين العمال الشبان في موسكو مناقشات حول انتاج يسينين وبلوك وماياكوفسكي وايفتوشنكو وفوجنسنسكي ، واستلفت نظرى مدى فهمهم وذكائهم • وان الكتب الجديدة والأفلام والمسرحات والمؤلفات الموسيقية لتستهلك بمثات الآلاف ويستمتع بها ملايين الناس ، بل وهي تثير بينهم مناقشات حامية • ويسلم الجميع بالقـوة الاجتماعيـة والتربوية للكلمة والصورة • ولا ينظر أحد إلى عمل من أعمال الفن كحادث عابر ، بل هم ينظرون اليه كحدث ستترتب عليه آثار بعيدة المدىء اذ أنه ولد من الواقع ، وهو يعود ليؤثر في هذا الواقع . وكثيرًا ما يقضى الشبان ليلة كاملة يتجادلون حول قصيدة ، فقد خرج الشعر الى الشارع. وتثير المناقشات التي تدور حبول شخصيات الروايات ومواقفها قضبايا رُئيسيَّة في ألحياة الاجتماعية وفي الفلسفة • فالفن وما يثيره من مناقشات يعد من العوامل الدافعة إلى الأمام في حياة العالم الاشتراكي .

غير أنه اذا كان أخذ الفن و مأخذ الجد ، شيئا رائما في ذاته ، فقد أدى أيضًا الى الوقوع في عدد من الأخطاء والمبالغات ، فالطريق من الفن

الى الأنسان \_ « انتاج فن على علاقة وثيقة بالجنس البشرى ، \_ ليس هو أقصر مِسافة بين مكتب سكرتير الحزب والأجهزة التنظيمية • ولا مفر من أن يكون هذا الطريق طويلا لا مختصرا ، وأن يمر خلال تحارب عديدة ومتنوعة يقدم عليها الفنانون ، وخلال تربيـة سخيـة وواسـعة النطاق للجماهير • وليس الأمر المؤسف في العالم الرأسمالي هو الاتجاء الي « الشكلية ، ، ولا هو الرسوم أو القصائد التجريدية ، ولا هو موسيقي السلسلات أو الرواية المضادة ، وانما يكمنَ الخطر الحقيقي والمفزع في تلك الأعمال الصلبة المرتبطة بالأرض ، الأعمال « الواقعية ، اذا شئت استخدام هذا التعبير ، والتي تظهر في انتاج تلك الأفلام البلهاء وتلك المسرحيات الكوميـدية ، والتي لا تهـدف الا الى زيادة الغبــاء والحبث والجريمة • فالعداء للاشتراكية يلجأ الى أساليب « تجريدية » ، والحرب لا يجرى الاعداد لها عن طريق أعمال الفن المارعة بل عن طريق وجبة غذائية فجة • ونحن نجد في الاتحاد السوفيني مسرحيات مملة وكتبا مملة وأفلاما مملة جنبا الى جنب مع مسرحيات وكتب وأفلام ممتازة ، ونجــد انعدام الذوق جنبا الى جنب مع الفن ، ونجد العاطفة اللزجة جنب الى جنب مع الصدق الحار ، ولكننا لا نجد تلك النفاية النعسة المفسدة التي نجدها في الفن الرأسمالي التجاري • ولا يجوز أن نقلل من أهمية هذا الفارق الكبير ، فالعنصر السلبي في الاتحاد السوفيتي ــ والذي يتمثل في التمسك المحافظ بأشكال التعبير التي لم تعد ملائمة للزمن \_ لا يعدو أن يكون قضة من قضايا الانتقال .

لقد وضع الانسان تصميمات السيارات الأولى التي صنعها ، على هيئة العربات التي تجرها الجياد ، غير أن القلب الجديد \_ وهو المحرك \_ كان أقوى من الاطار القديم ، وظهرت أشكال جديدة تلائم مطالب السرعة المتزايدة ، وأصبحت التكنولوجيا هي القابلة التي تقوم بتوليد نوع جديد من الجمال ، وذوق كل طبقة منتصرة يبدأ عادة من حيث ينتهي ذوق

الطبقة المنهارة ، وتميل الطبقة المنتصرة عادة الى بناء الحياة الجديدة وراء واجهة قديمة وقد صحب نهضة البرجوازية البريطانية في القرن الثامن عشر ظهور العمارة القوطية فجأة بحسبانها عمارة «حديثة »، وغدت الحرائب والأنقاض من المتع التي يسعى الناس الى مشاهدتها وكان البرجوازي يميل الى اخفاء رأسماله في ملابس تنكرية ، وأن يمتلك قلمة البرجوازي يميل الى اخفاء رأسماله في ملابس تنكرية ، وأن يمتلك قلمة أن طلب تاجر يدعى «سترلنج » تجديد قلمة متداعية ، وطلب من المهندسين بذل كل جهد حتى «يشعر كل من يدخلها بأنها سوف تنهار فوق رأسه » و وأدت نهضة البرجوازية الألمانية والنمسوية بعد مائة عام الى نشوء ظاهرة ممائلة ، فظهرت عمارة تتميز بالنفاق ، أشبه بالتشكيلات الى نشوء ظاهرة ممائلة ، فظهرت عمارة تتميز بالنفاق ، أشبه بالتشكيلات التي يصنعها صانع الحلوى للتشبه بالفن القوطى و وصممت البنوك على هيئة قلاع ، ومحطات السكك الحديدية على هيئة كاتدرائيات و وقد وصف أدولف لوس ، وهو من رواد العمارة الحديثة ، هذه الاتجاهات وقد بأنها «جريمة» ، ورأى في واجهات المكاتب والمساكن المتجهمة والمزخرفة بالجم تعبيرا معماريا عن الرياء البرجوازي المتأصل ،

وكذلك نجد أن كثيرا من العمال ، بعد احراز الانتصار السياسي ، يبدءون بتقليد ذوق البرجوازية الصغيرة ، وينتج عن ذلك أن نجد في البداية تفاوتا بين الأفكار الفنية لكثير من المثقفين التقدميين والأفكار الفنية لمعظم الطبقة العاملة ، بل وقد يحدث أن تصبح الهوة بين ما هو متقدم اجتماعيا وما هو حديث في الفن واسعة الى حد يجعل كلمة «حديث ، نفسها اهانة في أفواه بعض المسئولين ، ثم يتغلب الجيل الناشيء بالتدريج على هذا التناقض الغريب ، فهذا الجيل يريد أن يكون تقدميا وعصريا أيضا بكل معنى الكلمة ، يبحث عن أسلوب عصرى للحياة \_ أي أسلوب ملاثم للعصر \_ ويقبل على كل ما يتاح من أنواع التجديد ، وبذلك ينشأ مراع بين القديم والجديد في مجال الثقافة ، وكثيرا ما يلجأ المدافعون عن

القديم الى التشدق « بالغرائز السليمة للانسان البسيط ، • ولا بد أن أقرر أن مثل هذه الحجج تثير في نفسي قلقا عميقا ، فاني أسمع في طياتها نغمة التكبر والاستعلاء • فهل لا يزال موجودا ذلك الانسان «السيط» الذي يكثرون من الثناء عليه ، ذلك القارىء أو المستمع أو زائر المعارض العادى ، غير المثقف ؟ واذا كان لا يزال موجـودا ، فهـل هو حقا أعلى محاكم الاستثناف ، هل هو الشخصية الكاملة المتعددة الجوانب التي تهدف الاشتراكية الى بنائهـا ؟ ان « الانسـان السيط » كان ينتمي الى ظروف اجتماعية بدائية ، كانت تنتج أعمالا فنية تجمع بين الغـريزة والبصـيرة والتراث • وأمثال هؤلاء الناس يزدادون ندرة في ظل حضارتنا الصناعية التي تسود فيها المدن • وذلك المزيج من التلقائية والتراث الذي كان بميز أغانى القرون الوسطى قد انتهى ؟ وكان للصناعة والمدينــة أثرهما في القضاء على كثير من الظواهر القديمة ، اذ يتعرض الانسان في المجتمع الصناعي لكثير منالحوافز والمشاعر المختلفة. وذوقه لا يتشكل فوق صفحة بيضاء ، بل هو يتأثر بكافة السلع التي تنتج على نطاق واسع والتي تغمر حياته منذ الطفولة • وأحكامه الفنية هي في أغلب الأحيان أحكام مسبقة. والأرجح أن الأوبريتات النمسوية يمكن أن تنال عدداً من الأصواع أكبر مما تناله موسيقي موزار في أي استفتاء شعبي ٠

ان « الانسان السيط » انما ينتمى الى عالم الكليشيهات الوهمى • وليس له وجود الا بقدر ما يوجد « العامل » أو « المثقف » • واننا لنجد أن الفوارق الثقافية بين الناس أكبر بكثير مما يحاول أنصار التسيط أن يصوروها • وذلك فى العالم الرأسمالى نفسه باتجاهه التجارى الذى يعمل على الغاء كل الفوارق الثقافية • ولا شك فى أن للسلع الرديئة التى تنتج على نطاق واسع تأثيرها ، ولكن لا شك أيضا فى أنها تلقى معارضة تلقائية واسعة • وقد أقيم فى فينا منذ وقت غير بعيد معرض للوحات ورسوم عمال السكك الحديدية النمسويين • ولم يكن بين اللوحات المعروضة أكثر عمال السكك الحديدية النمسويين • ولم يكن بين اللوحات المعروضة أكثر

من الثلث على عكس ما توقع الكثيرون ، يمثل ذلك الخليط المألوف من الطبيعية والنعومة الزائفة ، أما الثلثان الآخران فظهر فيهما تأثير فان جوخ وجوجان وسيزان وبيكاسو والفنانين النمسويين المحدثين ، وانه ليكون من الخطأ أن تتصور أن « العمال ، أو « الناس العاديين » يرفضون الفن الحديث رفضا غريزيا ، وربما كانت نسبة العمال الذين يؤثرون الفن التقليدي لا تزيد على نسبة من يؤثرون ذلك الفن بين رجال الأعمال ومديري الشركات ورجال السياسة ،

ولذا فان المهمة الرئيسية للمجتمع الاشتراكي ، الذي لم يعد المتاجرون الرأسماليون يقومون فيه بتزويد « سوق الفن » بالسلع المصنوعة على نطاق واسع ، تنقسم الى شقين : توجيه الجماهير نحو الاستمتاع السليم بالفن ، أي العمل على استثارة قدرتها على فهم الفسون ، والسأكيد على الالتزام الاجتماعي للفنان • وليس معنى ذلك الالتزام أنه ينبغي للفنان أن يتقبل ما يمليـ الذوق السائد ، وأن يكتب أو يرسـم أو يؤلف وفقــا للمرسوم رقم كذا أو كذا ، وانما يعنى تسليمه بأنه لا يعمل في فراغ ، وأنه في آخـر الأمر ملتزم بالمجتمع • وكثيرًا ما يحـدث ، كما أوضح ماياكوفسكي منذ أمد طويل ، ألا يكون هذا الألتزام الاجتماعي العام متفقاً مع التزام واضح بمؤسسة اجتماعية بعينها • وليس من الضروري أن يفهم كل الناس العمل الفني ويقروه منذ البداية • فليست وظيفة الفن أن يدخل الأبواب المفتوحة بل أن يفتح الأبواب المغلقة • لكن اكتشاف الفنان للحقائق الجديدة لا يتم لحسابه وحده بل يتم من أجل الآخـرين أيضاء من أجل كل من يريدون أن يعرفوا طبيعة العالم الذي يعيشون فيه ، من أين أتوا ، والى أين يذهبون • ان الفنان ينتج من أجل الجماعة • وتلك حقيقة تاهت عن الأبصار في العالم الرأسمالي ، ولكنها كانت مسألة مسلماً بها في أثنا القديمة وفي عصر الفن القوطي • ولن يكون في الوسع أن يتحقق على الفور التآلف الجديد المطلوب \_ بين الحرية الشخصية

للفنان وحاجة الجماعة ـ اذ يتطلب ذلك قدرا كبيرا من التفكير البعيد عن الجمود والتجربة الحرة وكل ثورة عظيمة انما هي تآلف جديد يدوي بانفجار مسموع و غير أن التقلقل في التوازن الديناميكي يتكرر المرة بعد الأخرى و ويكون لا بد من حدوث تآلفات جديدة في ظل الأوضاع المتغيرة والغضب الرومانسي والفردي لدى ماياكوفسكي الشاب فد استمد محتواه العظيم من الثورة ، اذ اندمجت التجربة الفردية والجماعية في تجربة واحدة و لكن هذه الوحدة لا تبقى ثابتة ، ولا يمكن الابقاء عليها كما هي ، وفوق كل شيء لا يمكن الابقاء عليها بمرسوم و بل ينغي عليها كما هي ، وفوق كل شيء لا يمكن الابقاء عليها بمرسوم و بل ينغي المفن الاشتراكي أن يزداد قوة باستمرار عن طريق التصدي لمهمة اعاده ايجاد الوحدة ، حتى يمكن في النهاية \_ وعبر عملية بطيئة ومؤلة \_ أن يقضي على كافة أعراض الغربة و

ويمكن أن ينشأ في أثناء ذلك سوء الفهم بمختلف صوره و فلن يمكن اشباع الطلب على الفن في الاتحاد السوفيتي ودول الديمقراطية الشعبية اشباعا كاملا ، لا بالطبعات الواسعة من الكتب الكلاسيكية ، ولا بأعمال الفنانين والكتاب الاشتراكيين البارزين وحدها و اذ أن الرغة في فن ليس له هدف غير « التسلية ، رغبة مشروعة و ولا مفر من أن يظهر الى جانب الفنانين الأصلاء المجددين عدد كبير من الفنانين « المتوسطين ، و كما أن مذا الحد الفاصل بين التسلية والفن الجاد لن يبقى ثابتا ، وخاصة في مجتمع مممل بوعي لتربية الشعب كله في اتجاه المعرفة والثقافة و ولا يجوز أن يكون معنى النس الجاد يكون معنى النسلية هو السخف ، كما لا يجوز أن يكون معنى الفن الجاد مو الأعمال الملة ، وينبغي أن تحول دون ذلك تربية الجماهير من ناحية والوعي الاجتماعي للفنان من ناحية أخسرى و فالمجتمع الذي يبني والوعي الاجتماعي للفنان من ناحية أخسرى و فالمجتمع الذي يبني واليسيرة الفهم والتي تساعد في الوقت نفسه على تربية العقل والشعور و

غير أن هذه الحاجة تحمل في طياتها خطر الابتذال والمبالفة في التبسيط والدعاية الفجة التي تتخفى وراء العبارات الأخلاقية الطنانة وقد كتب ستاندال في أيام نسابه يقول: « ان أي هدف أخلاقي ، أي هدف ظاهر للفنان ، يقتل العمل الفني » و ولا يستطيع فنان اشتراكي أن يعمل دون هدف أخلاقي ، لكن عليه أن يحرص دائما على ألا يكون هذا الهدف محور عمله ، وألا يبالغ في تبسيطه فيحيله الى دعاية ، بل عليه أن يسمو به ويجعله نقيا في اطار الفن و وينبغي أن يكون هذا أيضا شعار الفنانين الذين يعملون من أجل « التسلية ، أي الذين يعملون لانسباع الحاجات اليومية العابرة و وعليهم ألا ينسوا أن الأعمال التي تهدف الى التسلية ، أن المختمع الانستراكي الى أناس ناضجين ، وانها تخطى و هدفها تماما اذا نظرت الى الجمهور من أعلى و ناضجين ، وانها تخطى و هدفها تماما اذا نظرت الى الجمهور من أعلى و ناضجين ، وانها تخطى و هدفها تماما اذا نظرت الى الجمهور من أعلى و المنتبين ، وانها تخطى و هدفها تماما اذا نظرت الى الجمهور من أعلى و المنتبية ،

وانه ليكون من الحماقة أن ننتقص من قدر من يقدمون بالمسرات أعمالا أدبية أو موسيقية مهذبة لااعتراض عليها و لكنه يكون خطأ أكبر أن نقدمهم كنموذج يحتذيه من يريدون التعبير عن الواقع الجديد بوسائل فنية جديدة و وليس من العسبير أن نفهم لماذا يتشبث كثير من الفنانين الاشتراكيين بالأساليب القديمة خلال فترات التحول الصعبة ، اذ أن المجتمع الاشتراكي نفسه ، وهو الذي يتمثل جوهره في الجدة ، يحتاج قدرا من الاتجاهات المحافظة ، وذلك على الأقل حتى يصلب عود الاتجاهات الجديدة في الكفاح ضد الاتجاهات المحافظة ، غير أن الفنانين الأصلاء هم الذين يخلقون الأساليب الجديدة ، الفنانون من أمثال ما ياكوفسكي وأيز نشستين وبريخت وايزلر ، وهؤلاء هم الذين سيمش انتاجهم في المستقبل ، بل اننا نرى منذ اليوم ، وفي العالم الرأسمالي أيضا لا في العالم الاشتراكي وحده ، ان الجديد يثبت أنه أقوى من تقليد القديم ، ودغم أن الصراع أن النظامين الاقتصاديين متعارضان تعارضا أساسيا ، ورغم أن الصراع

والتنافس بينهما يعد من القضايا الجوهرية في الواقع الاجتماعي الجديد، فان كثيرا من عناصر الحياة الحديثة مشترك بينهما ، نشير من بينها الى التصنيع ، والتكنولوجيا ، والعلم ، والمدن الكبيرة ، والسرعة ، والايقاع ، وكثير من التجارب والمساعر والحوافز الحديثة ، اذ لا بد من التعبير عن الحياة في مدينة كبيرة بطريقة تختلف عن الحياة في مدينة اقليمية ناعسة ، ورؤية الطبيعة لدى المتزحلق على الجليد أو راكب الدراجة البخارية تختلف عن رؤيتها لدى الفلاح أو الراعي ولم يعد محتوى أو أسلوب حياة الطبقة العاملة الحديثة والمثقفين المرتبطين بها يتناسب مع الأساليب الشاعرية التي سادت في القرن الماضي و فنحن نرى الأشياء و سمعها و نوجد الروابط بينها بصورة تختلف عما كان يفعله أسلافنا ، وما كان يصدمهم في الفن بصورة تختلف عما كان يفعله أسلافنا ، وولا المقابلات الصوتية في موسيقي فاجنر – لم تعد تزعجنا بأى حال ، وقد ألف الجمهور العادى اليوم هذه فاجنر – لم تعد تزعجنا بأى حال ، وقد ألف الجمهور العادى اليوم هذه الأشياء وأمثالها ولم يعد يراها « حديثة ، ،

وترى السيبرنطيقا أنه أصبح في وسع الانسان صنع آلات تقدم الاجابات النظرية على الأسئلة المتصلة بمناطق من الواقع لم تستكشف بعد ، وهذه الاجابات تقع خارج نطاق قدرة ادراك العقل البشرى ، والعلم لا يتراجع أمام مثل هذا الاحتمال المدهش ، كما أنه لن يرفض باستعلاء الاجابات التي تقدمها هذه الآلات الحاسبة لمجرد أن العقل البشرى لم يستطع بعد معالجتها ، بل تقرر السيبرنطيقا على العكس أن الأمر قد يتطلب تصميم أجهزة ، لتقوية العقل ، لامداده بالوسائل اللازمة لمواجهة المفاهيم الجديدة ، ومن الصحيح أن العلم والفن أسلوبان مختلفان تماما في السيطرة على الواقع ، وأن كل محاولة لعقد مقارنة مباشرة بينهما تنتهي الى نتائج خاطئة ، ولكن من الصحيح أيضا أن الفن يكتشف بدوره مناطق جديدة من الواقع ، اذ يتبع لنا أن نسمع ونرى ما كان من قبل غير مسموع ولا مرثى ، والنظرة الفنية أيضا ليست نابته ، بل يمكن أن

توسع بدورها وأن تحسن عن طريق و أجهزة التقوية ، ولذا فان الاشتراكية ، التى تؤمن بقدرة الانسان غير المحدودة على التطور ، لا يجود أن ترفض الجديد في أى مجال لمجرد أنه جديد ، بل ينبغي بدلا من ذلك أن تستخدم « أجهزة التقوية ، حتى تدرك ما يبدو أول الأمر غير قابل للادراك ، فاذا ما أدركته أخضمته للدراسة الدقيقة والتحليل العميق ،

وكثيرا ما يجمع النقاد الاشتراكيون كاقة وسائل التعبير الفنية التي كشفت منذ منتصف القـرن الماضي ، ويصفونها جميعا « بالانحلال ، . ولا شك في أن المجتمع البرجوازي في أيامه الأخيرة يتجه الى التدهور، ومن ثم فانه يتجه الى الانحلال بطبيعته • لكنه ليس عالما متجانسا بأى حال، بل هو على العكس حافل بالمتناقضات • وتناقضاته ليست بين البرجوازية والطبقة العاملة وحدهما ، فهناك تناقضات بين كافة الفئــات الاجتماعية . والصراع بين الجديد والقديم ناشب على أشده بين صفوف المثقفين . ولا يقف كل جديد من تلقاء نفسه الى جانب الطبقة العاملة بطبعة الحال ، فالأمر أشد من ذلك تعقيدا ، أذ يتأثر كثير من العمال ، من ناحية، بانحلال البرجوازية ، كما يتأثر العالم الرأسمالي باستمرار ، من ناحية أخرى ، بوجود العالم الاشتراكي • وهذا التأثير في ذاته زاخر بالتناقضات ، فهو لا يكتفي بآثارة العداء للشيوعية ، وأنما هو يثير أيضا التساؤلات الذهنية. فرفض الفناتين للعالم الرأسمالي ، وردود فعلهم المباشرة وغير المباشرة ازاء الاشتراكية والشيوعية واكتشافهم للواقع المعقد البالغ التعقيد تؤدى كلها الى ظهور أشكال جديدة ووسائل جديدة للتعبير ، لا ينفصل فيها انحلال القديم عن بزوغ الجديد • ويصعب علينا في كثير من الأحيــان أن نميز بين الغث وما ستكون له قيمة كبيرة في المستقبل . غير أن وصف جميع المناصر الحديثة في الأدب والفن في العالم الرأسمالي بأنها « متعفنة ، ، أشبه بقول \* لاسال ، الذي انتقد ماركس عندما زعم أن الطبقة الماملة تواجه كتلة رجعية متجانسة • فمثل هذا التجانس الشامل لا وجود له في السياسة ، وبالأحرى لا وجود له في الفن في أي عصر ، وفي عصر المخص •

ان اصرار بعض العناصر المحافظة في العالم الاشتراكي على اعتبار الصورة التي يقدسونها للانسان « البسيط ، هي الحكم الأخير في الأمور الفنية جميعا ، انما هو اتجاه يؤدي للعودة الى الوراء ، فقد أصبح جزءًا لا يتجزأ منالتقدم الحتمى للاشتراكية ، أن يتحول هذا الانسان والسيط، بالتدريج الى انسان بارع قادر على التمييز بين الأشياء بعمق ، ويبدو أن التكوين الداخلي لشعب من الشعوب يمكن أن يتغير بسرعة أكبر من التغير الذي يطرأ على أذهان بعض الاداريين • وقد بدأ بالفعل الحط الفاصل بين العامل المؤهل والفني المثقف في الاختفاء ، وازداد التداخل بين الطبقة العاملة والمثقفين • ويكسب أبناء الطبقة العاملة وبناتها ، ممن يتلقون ثقافة عالية \_ ميلا ظاهرا الى المغامرات الذهنية والتجارب الفنية الجريئة . وهم يتسمون عندما يرتجف آباؤهم عند ذكر أسماء مور وليجييه وببكاسو ، وعندما يقولون ان دانبو وييتس ؤريلكه يغلب على أعسالهم الغموض ، أو يقولون ان الموسيقي الاثني عشرية رجس من عمل الشيطان • ولن يحرم الجيل الجديد في العالم الاشتراكي من حقه في التعرف على هذه الأشياء • بل انه لن يقف عند هذا الحد • فهناك أفلام سوفيتية جديدة وأعمال فنية أتنجها الشبان من الكتاب والنحاتين والرسامين ، تبرز الاعتقاد بأتنا على أبواب ازدهار للفن السوفيتي ، سوف يجد المحتوى الاشتراكي فيه تعبيرا ظاهرا في شكل حديث حقا .

## بين الازدهار والاضمحلال:

ما زال العالم البرجوازى فى أيامه الأخيرة قادرا على انتاج فن له وزنه • ( ولعل لوجود العالم الاشتراكى وما يمثله من تحديات ، وما يثيره من قضايا فكرية وذهنية ، دوره الهام فى هذا الصدد ) • لكننا إذا نظرنا

الى المدى البعيد ، نجد أن الفن الاشتراكى يمتاز على الفن البرجوازى فى عصره المتأخر ، فهذا الأخير ، وان كان قادرا على تقديم أشياء كثيرة ، ينقصه شىء جوهرى ، هو : النظرة الواسعة الى المستقبل ، والرؤية التاريخية المتفائلة ، ورغم جميع العقبات التي صادفت العالم الاشتراكى فما زالت لديه هذه الرؤية ، وان الأمر ليتجاوز بكثير مسالة الحبز وصواريخ الفضاء ، ومسألة الرخاء والمهارة التكنولوجية ، فهى مسألة « معنى الحياة ، : وهو ليس معنى ميتافيزيقيا بل معنى انسانى ،

ورغم كل ما مرت به الاشتراكية من تناقضات ، فانها لا تزال مؤمنة بالامكانيات غير المحدودة للانسان و واذا كانت رؤية المستقبل التي يعبر عنها كثير من الفنانين والكتاب ذوى الموهبة والاخلاص في العصر البرجوازي المتأخر رؤية سلبية ، بل ان أغلبهم يرى أن العالم يسير بخطي حثيثة نحو الكارثة ، فلا يمكن أن يكون التفاؤل السطحي هو الوجه المقابل لهذه الرؤى المتشائمة ، اذ أصبح لأول مرة في التاريخ انتخار الجنس البشرى أمرا ممكنا ، وقد تنبأ كارل كراوس بذلك في احدى مأوراته منذ سنوات طويلة عندما قال :

• ان النهاية العصرية للعالم سوف تحل عندما تبلغ الآلات حد الكمال ، وعندما ينكشف عجز الانسان عن أداء دوره ، • لقد تخلف الوعى الانساني عن التقدم التكنولوجي تخلفا ملحوظا • ولذا لا يحوز للفنانين والكتاب الاشتراكيين أن يأخذوا النظرة المتجهمة الى المستقبل في الفن والأدب البرجوازي مأخذ الحفة والبساطة • فحتى لو بقى شكل من أشكال الحياة بعد نشوب حرب ذرية ، فان تلك الحياة ، والهواء الملوث المنتشر فوق مساحات أشبه بالمساحات التي نراها على سلطح القمر ، لن تشبه في شيء تصوراتنا عن العالم الاشتراكي •

ولذا فإن منع الحسرب هو واجب كل انسسان عاقل أيا كان النظام الاجتماعي الذي يعيش في ظله • ومن ييأسون من انتصار العقل يؤمنون

بأن الكارثة قادمة لا محالة ، ويمد شبع الدمار ظله على أعمالهم ، وفي مواجهة هذا « الاحتمال ، لنهاية السالم يقدم الفنانون الاستراكيون « احتمال » آخر ، هو قيام عالم يستند الى المنطق ، وبالتالى فهو عالم انسانى ، ولم يعد يمكن القول بأن هذا الاحتمال الثانى احتمال حتمى ، كما لا يمكن القول بأن الاحتمال الأول لا مفر منه ، وقد أصبع الاختيار منوطا بكل فرد ، بصورة لم نعرفها من قبل ، وأصبحت هذه الأبيات التى كتبها ايبل Hebbel ، أصدق مما كانت فى أى وقت مضى :

« قد يكون مصيرك بين يديك في هذه اللحظة العابرة ، وقد يكون في وسعك توجيهه حيث تشاء • فكل كائن بشرى يمر بلحظة يسلم فيها المسك بمصيره زمام أموره ليده هو ••• » •

وفي مواجهة هذا العالم الذي تركزت فيه القوة تركيزا كبيرا ، وأصبحت تحركات هذه القوة وتصرفاتها غامضة وملتسة ، يميل كثير من الناس الى الاعتقاد بأنه لا جدوى لما يتخذونه من قسرارات ، ولذا فانهم يستسلمون « للمصير » وفي مواجهة وضع كهذا تكون القضية الأساسية للفن الاشتراكي هي تصوير الناس الذين يكمنون خلف الأشياء ، وذلك لا تحمل أسماء ، وأن يقدموا احتمال انتصار الانسان على الأشياء ، وذلك دون استخدام عبارات طنانة أو اللجوء الى التفاؤل الزائد ، ان رواية « الملجأ Sanctuary » التي ألفها وليام فوكنر ، والتي تصور مأساة عجز الكائنات البشرية في محاولتها للافلات من وضعها الاجتماعي الذي فرض عليها ، فتفسل محاولتها ، وتواجه الدمار أو تساق الى العودة الى فرض عليها ، فتفسل محاولتها ، وتواجه الدمار أو تساق الى العودة الى ورواية « طريق الآلام ، لالكسي تولستوي تتناول موضوعا مشابها ، الا أنها تدور في وضع استثنائي نابع من الثورة ، واذا تعرض أحد الكتاب اليوم لما لما نفس الموضوع فسيكون في حاجة ، الى جانب موهبة كموهبة لمعالجة نفس الموضوع فسيكون في حاجة ، الى جانب موهبة كموهبة لمعالجة نفس الموضوع فسيكون في حاجة ، الى جانب موهبة كموهبة لمعالجة نفس الموضوع فسيكون في حاجة ، الى جانب موهبة كموهبة لمعالجة نفس الموضوع فسيكون في حاجة ، الى جانب موهبة كموهبة لمعالجة نفس الموضوع فسيكون في حاجة ، الى جانب موهبة كموهبة لمعالجة نفس الموضوع فسيكون في حاجة ، الى جانب موهبة كموهبة فوكنر ، الى اخلاص مطلق وحرص على تجنب كافة الاعتبارات التكتيكة

مهما تبلغ أهميتها • وقد نبذت لحسن الحظ النظرية ( التي نشأت في عصر ستالين ) المنادية بالرواية « الحالية من الصراع ، والزاعمة بأن ثمة حلولا غير مأسوية لكافة المشكلات التي يمكن أن تنشأ في المجتمع الاشتراكي ، والتي كانت تتطلب بالتالي نهاية سعيدة لكل قصة • كما نبذت معها نظرية أخرى لا تقل عنها زيفا ، وهي القائلة بازدياد حدة الصراع الطبقي في ظل الاشتراكية • غير أنه ما زال هناك ميل لتجنب تصوير الصراع ، وتقديم الرغبات والأماني على أنها حقائق •

وان الفن الاستراكى ليزداد قدرة على التأثير والاقناع كلما تخلصت الرؤية الضيقة للمستقبل من محاولته لتصوير الحاضر في صورة مثالية وليس في وسع أحد أن يتجاهل اليأس الصادق الذي يشعر به الفنانون والكتاب والجادون في العالم البرجوازي المتأخر ، ويكتفى بوصفه بأنه ظاهرة من ظواهر الانحلال ، أو بالقول بأن كل شيء في المجرى العظيم للتاريخ العالمي يسير وفقا لخطة مرسومة ، ولا بد من الاعتراف بأن الكارثة التي يتوقعها أولئك الفنانون أمر مفهوم ، وان كانوا يصورونها على أنها أمر « لا يمكن تجنبه ، وليس معنى ذلك أن الكفاح من أجل السلام ينبغي أن يصبح الآن الموضوع الوحيد للفن الاشتراكي كله ، وانما يعنى أن فكرة الكارثة « الحتمية ، وهي الفكرة الشائعة في الفن البرجوازي المتأخر ، لا بد أن يرد عليها بأعمال تبين كيف يمكن تجنب الكارثة ، غير أن هذه الأعمال لا بد أن تكون صادقة ، وألا تشذب لحدمة الأغراض الدعائة ،

واذا كان صون السلام هو الواجب المشترك العظيم الوحيد ـ وكل الظواهر تنبىء بأنه كذلك ـ فينبغى للفن الاشتراكى اذن ألا يركز كل اهتمامه على القضايا الداخلية للدول الاشتراكية ، بل أن يتجه الى العالم كله بوصفه اسهاما جوهريا في الفن العالمي • لقد لقيت أعمال جوركى وماياكوفسكى واسحق ايبل واليكسى تولستوى وأيز شنتين وبودوفكين

تقديرا عظيما لدى جمهور كبير غير اشتراكى ، وكذلك نجد أن لشابلن ودى سيكا وفوكتر وهيمنجواى ولوركا وبيتس معجبين كبيرين فى الدول الاشتراكية و ورغم أننا ننتمى الى نظم اجتماعية مختلفة و سعى الى أهداف ومبادى مختلفة ، الا أننا نعيش فى نهاية الأمر فى عالم واحد و وعالمنا بحتاج الى الأدب الروسي حاجته الى الأدب الأمريكي ، والى الموسيقى الروسية حاجته الى الموسيقى الفرنسية والنمسوية ، والى الأفلام اليابانية حاجته الى الأفلام الايطالية والانجليزية والسوفيتية ، انه فى حاجة الى الرسامين المكسيكين المعاصرين حاجته الى هنرى مور وبريخت ، وكذلك أوكيزى وشاجال وبيكاسو: وسوف يستمر الصراع السياسى بين النظامين الاجتماعيين ، وينبغى أن يجرى هذا الصراع فى ظروف السلام لا عن طريق الحرب ، فذلك شرط وجودنا جميعا ، وقد أصبح من أهم وظائف الأدب والفن المعاصر ألا يترك الناس فى الجانبين يتحدثون فى فراغ ، بل الأدب والفن المعاصر ألا يترك الناس فى الجانبين يتحدثون فى فراغ ، بل أن يفهم كل منهم مشكلات الآخر وأهدافه ورغاته ،

## الحلم إما بعد الغد:

يقول المعارضون: « يا للثقة! ماذا يجعلكم على هذا اليقين بضرورة الفن؟ ان الفن يعيش أيامه الأخيرة ، فقد طرده العلم والتكنولوجيا . وعندما أصبح في وسع الانسان أن يطير الى القمر فهل تبقى هناك حاجة حقيقية الى شعراء يتغزلون في القمر ؟ ان الطائرة أسرع حركة من الآلهة ، والسيارة أضمن من « بيجاسوس ، الأسطوري ، ورائد الفضاء يستطيع أن يرى ما كان الشاعر يحلم به ، ولنتذكر قابيل الذي صوره بايرون منطلقا في الفضاء مع لوسيفر :

قابيل : أيها الآله أو الشيطان أو أيا كنت ، هـل تلك التي نراها هي أرضنا ؟

لوسيفر : أفلا تميز التراب الذي صنع منه أبوك ؟

قابيل : أيمكن أن تكون مي ؟

تلك الدائرة الزوقاء الصغيرة التي تتأرجح في الأثير البعيد ودائرة أخرى أصغر بالقرب منها •

نلك التي كانت تضيء ليالينا على الأرض ؟

وكلما تقدمنا كأننا شعاعان من الشمس ، بدت أصغر فأصغر .

وكلما تضاءلت تجمعت حولها هالة ، تشب النور الذي يشع حول أكبر النجوم .

عندما أنظر اليها من جوانب الفردوس

أليست التقارير النثرية التي كتبها جاجارين أو تيتوف أو جلين أبلغ من هذه الرؤيا المكتبوبة بالشبعر ؟ أليس الفن أمرا ينتمي الى طفولة الانسانية وصباها؟ أليس فيوسعنا اليوم أن نستغنى عنه بعد أن بلغنا مرحلة النضج ؟ من الواضح أن الرأسمالية لم تعد قادرة على انتاج عصر نهضة جديد للفنون • ولكن ماذا عن الاشتراكية ؟ هل يمكن أن تتصور أنه سيولد من جديد هوميروس آخر أو شكسير ، موزار أو جوته ؟ واذا ولد أحد منهم فهل سيكون المجتمع في حاجة اليه ؟ أليس الفن بديلا خياليا أو تعويذة سحرية للواقع ، يستخدمها أناس غير قادرين على مواجهة هذا الواقع ومن أجل أناس مثلهم غير قادرين على مواجهته ؟ ألا يتطلب الفن اتخاذ موقف سلبي مهيأ لقبول الحلم بدلا من العمل ، والظل بدلا من الحقيقة ، والسحب بدلا من الآلهة البونانية ؟ لسوف تتوفر لنا خلال السنوات القليلة القادمة آلات سير نبطيقية كاملة ، قادرة على معالجة الواقع بدقة حسابية • ولن تكون ثمة مشاعر تحرفها عن اتجاهها ، ولا انفعالات تدفع بها الى الخطأ • فما جدوى الفن ؟ وما جدوى النقاب الشفاف على وجه هملين في عصر الأوتومية الكاملة ، والقوى الانتاجية غير المحدودة ، والأستهلاك الهائل ؟ » • ان الآلات ستخفف عن الانسان في المستقبل كافة أشكال العمسل الآلى ، وسوف يعد هذا العمل غير جدير بالجهد الانسانى ، ولكن مع ازدياد كفاية الآلة وتحسينها ، سيتضع أن النقص هو مصدر عظمة الانسان ، والانسان ، شأنه شأن الآلات السيريطية ، منظومة دينامية تنظم نفسها بنفسها ، ولكنه لا يكتفى بذاته أبدا ، فهو متجه أبدا بحو اللانهاية ، غير قادر أبدا على الاعتماد على العقل الخالص وحده أو الخضوع لقوانين المنطق وحدها ، لقد كتب أوفيد : « لماذا العقل الآن ، لقد سبقت الحماقة ، هذا النقص الخلاق ، سوف ، يميز الانسان عن الآلة دائما ،

قد يقول مجادلي غير المنظور: «صحيح • ان الآلة الكاملة ان يكون لديها حافز للتعبير عن آلامها لأنها لن تتألم • وسوف تعمل باستمرار ، خارج نطاق البهجة والألم ، لحل معميات الواقع • ولكن حتى اذا سلمنا بأن الانسان لن يكون أبدا معصوما من الحطأ كالآلة ، فلماذا يحتاج الى الفن في مجتمع اشتراكي أو شيوعي ؟ لقد قلت ان رسالة الفن هي أن يساعدنا ، نحن الذين لا نعدو أن نكون أنصاف رجال ، لا نعدو أن نكون كائنات ممزقة تعسة ووحيدة في مجتمع طبقي منقسم ومبهم ومخيف ، في السير نحو حياة أكمل وأغني وأقوى، أي أنه يساعدنا حتى نصبح رجالا ولكن ماذا اذا أصبح المجتمع ذاته راعيا للحياة الانسانية الحقة ؟ ان جميع أشكال الفن الصادق كانت تدعو دائما الى انسانية لم تتحقق بعد • فاذا أشكال الفن الصادق كانت تدعو دائما الى انسانية لم تتحقق بعد • فاذا

ان هذه الأسئلة وأمثالها انما تنبع من الأمل الساذج ـ أو لعله الخوف ـ من أن يبلغ التطور البشرى في يوم من الأيام هدفا نهائيا: هو السعادة الشاملة ، وتحقيق كل الأحلام ، واكمال دورة التاريخ ، غير أن ما سيكون قد تحقق بالفعل عند ذاك ، لا يعدو أن يكون ما قبل تاريخ الانسانية ، فلن يحكم على الانسان أبدا بسكون الفردوس ، بل سيبقى

الاسان دائما في تطور مستمر • وسوف يسعى دائما لأن يكون أكثر مما يستطيع ، سيتمرد دائما على الحدود التي تفرضها عليه طبيعته ، وسيجاهد دائما ليبلغ آمادا وراء ذاته • سيكافح دائما من أجل الحلود • واذا حدث أن اختفت الرغبة في أن يعرف كل شيء ويبلغ كل القوة ويحيط بكل الكائنات ، فان الانسان لن يعود انسانا • ولذا فان الانسان سيحتاج الى العلم دائما حتى يستخلص من الطبيعة كل سر ممكن ، وسيحتاج الى الفن دائما حتى يطمئن ، لا في حياته وحدها بل وفي ذلك الجزء من الواقع الذي يعرف خياله انه لم يسيطر عليه بعد •

عندما كانت البشرية تعيش حياتها الجماعية الأولى ، في الفترة الأولى من تطورها ، كان الفن سلاحا اضافيا عظيما في الكفاح ضد قوى الطبيعة الغامضة • وكان الفن في بدايته سحرا ، وكان مندمحا في الدين والعلم • وفي المرحلة الثانية من مراحل التطور ــ مرحلة تقسيم العمل ، والتمييز بين الطبقات ، وبداية كافة أشكال التنازع الاجتماعي \_ أصبح الفن الأداة الرئيسية لفهم طبيعة ذلك التنازع ، ولتخيل واقع مختلف من خلال الاعتراف بالواقع القائم ، وللتغلب على عــزلة الفــرد باقامة جـــر يصله بكل ما يربط بين البشر • وفي العالم البرجوازي المتأخر الذي نعرفه اليوم ، عندما أصبح الصراع الطبقى أكثر حدة ، يتجه الفن الى الانفصال عن الأفكار الاجتماعية ، والى دفع الفرد الى مزيد من الغربة اليائسة ، والى تشجيع الأنانية العاجزة ، وتحدويل الواقع الى أسطورة زائفة تغلفها الطقوس السحرية لديانة كاذبة • وفي العالم الانستراكي المعاصر يميل الفن الى الخضوع لمطالب اجتماعية محددة ، ولاستخدامه كوسيلة سهلة للتنوير والدعاية • ولكن عندما يصل المجتمع الل المرحلة الثالثة ، المرحلة التي لا يعود فيها نزاع بين الفرد والجماعة ، وعندما يوجد المجتمع الخالى من الطبقات في عصر الوفرة \_ لن تتمثل الوظيفة الرئيسية للفن في السحر ولا في الثنوير الاجتماعي . وليس في وسعنا أن تتصور هذا الفن الا تصورًا عاما ، وقد يكون تصورنا له خاطئا ، فالماركسية لا تقبل أى يوتوبيا نظرية تزعم لنفسها دقة العلم ، لكن اليوتوبيا هي الحلفية الذهبية للعلم ، وبذا فقد يكون من حقنا ، ونحن تحلم بالمستقبل أن تتخيل صورة لعالم لم تعد الكائنات البشرية فيه مرهقة بالعمل ، ولم تعد تكبلها اهتمامات اليوم وواجبات الغد ، وقد توفر لديها الوقت والفراغ لتقيم « علاقة حميمة » مع الفن ،

وليس لنا أن نخشى أن يكون قيام مجتمع الوفرة والذي يتمايز فيه الْأَفْرَاد تمايزا كبيراً ، مجتمعا تتسم فيه الفنون بالفقر • فسسوف يكون التمايز بين الشخصيات لا بين الطبقات، بين الأفراد لا بين الأقنعة الاجتماعة. وسوف تتوفر كل الوسائل لتشجيع التأثير المتسادل بين الحاس والعام ، بين الخيالي والعقلي ، بين المنطق والعاطفة • وسوف تتبح الوسائل المنطورة لاصدار طبعات من الأعمال الفنية أن يصبح « الجمهور ، أفرادا ، وأن يتعرف كل منهم على الأعمال الفنية في داره • وذلك في نفس الوق الذي تؤدي فيه الاحتفالات العمامة والمسمابقات المشمتركة الى تشجيع اشتراك الأفراد في تذوق الفن اشتراكا مباشراً • والأرجح أن الملحمة ستبعث من جديد الى جانب الرواية • فالوظيفة الرئسية للرواية مر تحليل المجتمع ونقده ، على حين نجد أن الملحمة هي الشكل الأدبي الذي يؤكد الواقع الاجتماعي • ولا شك في أنَّ التراجيديا سوف تستمر ، لأن تطور أي مجتمع \_ حتى اذا كان مجتمعا بغير طبقيات \_ لا يمكن تصوره بغيرُ تناقض وصراعُ ، وربما لأن تعطش الانسان الى الدم والموت متأصل فيه وسيكون نزعه عسميرا • وقد لا يكون ميل بعضمنا اليوم الى الفنون القائمة على المبالغة والابتذال مجرد نتيجة للتداخل بين المفزع والمضحك في الحياة الحديثة، وقد يكون أيضاً بشيراً بميلاد جديد للكوميديا. وقد كانت الكوميديا حتى الآن تعنى النقد بوجه عام ـ الضحك الهدام ، أو كما وصفها ماركس « انها وداع مرح للماضي » ، ولكنها في مستقبل

بعيد قد تصور حياة الانسان الذي أصبح سيد مصيره ، وتصــور حريته وسيادته وبهجة روحه ه

وربما كان هناك شيء - أكثر من مجرد الذوق السخصي - هو الذي يجمع بين أسماء هوميروس وأرستوفانيس وفيون وجيوتو وليوناددو وسيرفانتس وشكسبير وبروجيل وجوته وستاندال وبوشكين وكيللر وبريخت وبيكاسو وقبلهم جميعا موزار ، ودائما دائما موزار ، والفوارق بين هؤلاء الفنانين لا تؤكد غير شيء واحد يشتركون فيه جميعا ، هو رفض كل ما هو ثقيل ، داع الى التطهر الزائد ، مرهق للنفس ، وقد قام الحيال في أعمالهم بتنقية الواقع وتقطيره حتى أصبح كأنه بغير وزن : فكنافة الأشياء تنختفي ، وتقف معلقة بين العدم واللانهاية ، وهذه الأعمال لا تنكر الفزع وأسبابه ، ولا تسعى الى تخفيفه ، لكنها تلمس كل شيء برقة ورشاقة ، ولا نجد لديها شيئا لا تشمله البهجة ، وفوق جزيرة كاليبان وآريل نجد أن بروسبيرو قد حول القسوة والظلمة والدم الى ملهاة ، الى سحب يتخللها الضوء ، فسحر الفن يجمع بين الحيال والواقع، وبين الجمال والعدم ،

« وهـؤلاء المثلون ، كما أخبرتك من قبل ، كانوا عفاريت من الجن وقد اختفوا في الهـواء ، في الهـواء الرقراق ، وكما اختفى ذلك المنظر الحيالي ولم يترك وراء أثرا ستختفى القـلاع المرتفعة والقصـور الفخمة ، بل والدنيا نفسها ولا تترك أثرا ، وما نحن الا من ذلك النسيج الذي تصنع منه الأحلام ، ،

وكذلك تحمل عبارات بروسبيرو قوة سحرية :

« ان قوة فنى قد هزت القلاع ، واقتلعت أشجار الأرز والصنوبر ·

وبسحرى أيقظت القبور ساكنيها ولفظتهم • غير أنى لم أعد أرضى عن هذا السحر الحشن ، (\*) •

ويتحول سحر بروسبرو آخر الأمر الى « موسيقى سماوية » ، الى « أنغام أثيرية » ، والى بهجة زاخرة بالحكمة ، و تجد نفس الجوهر فى ابتسامة ليوناردو ، وفى السماء الصافية التى يرسم ستاندال على حواشيها صور الحب والفئسل والموت ، كما تجد لدى بريخت نفس المزيج من التنوير والرومانسية ، ومن العقل والفكاهة ، أما موزار فهو الخلاصة المصفاة لهذا النوع من الفن ، موزار الذى يضبط التوتر فى موسيقاء بدقة ورقة بحيث تدفع كل تنويعة عليها ، مهما صغرت ، الى احداث بهجة لا مزيد عليها ، ان التعويذة السحرية التى ألقى بها بروسبرو قد انتقلت من جيل الى جيل ، وسوف تؤدى وفرة الحياة ( لا وفرة السلع الاستهلاكية وحدها! ) وهى الوفرة التى تعد بها الاشتراكية ، الى توكيد أننا « من ذلك النسيج الذى تصنع منه الأحلام » ،

وقد يجد الشوق الروماسي الى عمل فنى « شامل ، \_ هو فى ذاته تعير عن رغبة أعمق فى اتحاد الانسان مع العالم ومع نفسه \_ قد يجد اشباعه ( على النقيض من نظريات فاجنر ) فى نوع جديد من الكوميديا يستخدم كافة امكانيات المسرح ، ويخلق وحدة جديدة بين الكلمة والصورة ، وبين الرقص والموسيقى ، والمنطق والتهريج ، والحواس والمعقل ، أما الاستشهاد والتضحية ، ورائحة الدم والبخور ، والربط بين الفن والدين ، فذلك كله ينتمى الى ما قبل تاريخ الانسانية ، وربيا نصبح الكوميديا أقوى أدوات التعير عن تحرر الانسان ،

<sup>(\*)</sup> استعنا هنا بترجمة الاستاذ محمد عوض ابراهيم لرواية و العاصفة ، ــ مطبوعات دار المعارف ، وان كنا قد أدخلنا بعض التعديلات التي تطلبها السياق ،

وقد كتب هانز ايزلر في احدى محاوراته بعنوان و حول الغباء في الغن ، يقول : « ان شكوى البرجوازي الصغير المصاب بخيبة الأمل ، صاحب الدكان الذي أقامه بالجهد والعرق : هذه الشكوى نجدها في الموسيقي أيضا • بل انها تكاد تكون السمة الرئيسية للموسيقي في ظل الرئاسمالية ، • ونستطيع أن نتصور أن الموسيقي في المستقبل الاشتراكي غير المحدود سوف تتحرر من كل أبين رومانسي ، ومن كل سخف بليد ، ومن كل هستيريا ودعاية متهوسة • ستكون موسيقي تفترض أن مستمعيها ليسوا متوترين عصبيا ولا غارقين في العاطفية ، وأن أثرها سيتجه الى الانعاش أكثر مما يتجه الى الانعاش أكثر مما يتجه الى اظلامه ، وأنها وان كانت ستستخدم كثيرا من وسائل التعبير الجديدة ولن تحاول أبدا تقليد الماضي ، فسيكون فيها دائما شيء من غني موزار الفاحش وجرأة موزار الخكيمة •

ولن تبقى وظيفة التصوير والنحت مجرد مل قاعات المتاحف وستكون هناك جهات تتولى رعاية الفن ، بعضها عام وبعضها خاص ، وستكون هناك قاعات وميادين وملاعب وحمامات للسباحة وجامعات ومطارات ومسارح وعمارات يستخدم كل منها أعمال النحت والتصوير التي تلائمه ، والأرجع أن الفنون البصرية لن تتبع أسلوبا موحدا كما كان الحال في الفترات السابقة من السيطرة الطبقية والاستعمارية ، وقد يتبين أن الفكرة القائلة بأن الأسلوب الموحد هو السمة المميزة لكل حضارة ، فكرة عتيقة ، والأرجع أن تتوفر أساليب متعددة ، وأن تكون هذه هي السمة الجديدة لحضارة وعصر تندمج فيه الأمم ، وينشأ تكوين جديد يقضى على كل ما هو محدود وضيق وجامد ، ولن يكون ثمة مركز يسيطر على الفن ، سواء أكان مركزا طبقيا أم قوميا ، فالراجع أننا سنجد يسيطر على الفن ، سواء أكان مركزا طبقيا أم قوميا ، فالراجع أننا سنجد يسيطر على اللاطبقي تعددا في الأسالي ،

ولما كان الانسان قصير العمر وبعيدا عن الكمال ، فسيجد نفسه دائما

جزءًا لا يتجزأ من الراقع اللانهائي المحيط به ، وهو يصارع هذا الواقع رغم ذلك • وسكون عليه أن يواجه المرة بعد المرة ذلك التناقض بين كونه «أناه محدودة وكونه جزءاً من الكل في الوقت نفســه • وقد ســعي الصوفيون (\*) للوصول الى حالة أخرى يعفرج فيها الانسان عن طوره ويندمج في الروح الكلية التي يطلقون عليها اسم الله • ولسنا صوفيين ، ولا نحن نتوق الى بلوغ تلك الحالة المتناقضة التي يصل فيها تركيز اهتمام الانسان على نفسه الى حد يؤدي الى الغاء تلك النفس ، حالة ينكر فيها الانسان الواقع انكارا كاملا ، راجيا ان يفقد ذاته في الواقع الذي يحطمه، وبذلك يصل الى الوحدة مع لا نهاية خالية من الحياة • فليس هدفنا انعدام الوعى بل الوصول الى أرقى أشكال الوعى • ولكن أرقى أشكال الوعم التي يمكن أن يبلغها الفرد لن تستطيع أن تحسد الاحساس الكلي في «الأناء. لن تجعل شخصا واحدا قادرا على احتواء الجنس الشيري كله • وكما أن اللغة تمثل تراكم الحبرة الجماعية التي تجمعت خلال آلاف السنين في كل فرد ، وكما أن العلم يزود كل فسرد بالمسارف التي أحسرزها الجنس الانساني في مجموعه ، فكذلك تجد أن الوظيفة الدائمة للفن هي أن يخلق، لكل فرد وكتجربة خاصة به ، تلك الأشياء غير المتوفرة فيه ، والتي تمكنه من احتواء الانسانية بأسرها • ويتمثل سحر • الفن في أنه يبين ــ من خلال عملية اعادة الحلق هذه \_ أن الواقع يمكن أن يتحول ويتبدل ، وأن يخضع لسيطرة الانسان •

ولا بد لكل فن أن يكون متصلا بهذه المطابقة بين الفرد والجماعة ، بهذه القدرة غير المحدودة للانسان على التحول حتى يصبح قادراً ، مثل بروتيوس ، على اتخاذ أى شكل والاستمتاع بألف حياة دون أن يسحقه تعدد تجاربه ، وكان من عادة بلزاك أن يقلد مشية وحركة من يسيرون

<sup>(\*)</sup> رأى خاص للمؤلف \* وقد رأينا اثباته كما هو حتى يطلع القارى، المربى على النص دون تعديل . ( وجميع حواشي الكتاب ؛ قام باعدادها المترجم ) .

أمامه في الطريق حتى يتمكن من احتواثهم ، ولو كأغراب محهولين ، ويجعلهم جزءا من كيانه • وكانت شخصيات رواياته تملك علمه فكره حتى تصبح لديه أكثر واقعية من الواقع المحيط به • ولا يتعرض لهذا الخطر في العادة من يكتفون منا بالاستمتاع بالفن ، غير أن «الأنا» المحدودة في داخلنا تسمع الى حد هائل نتيجة للخبرة المتمثلة في العمل الفني و فثمة عملية مطابقة تجرى في داخلنا ، ونستطيع أن نشعر دون جهد بأننا لسنا مجرد شهود ، بل اننا شركاء في خلق تلك الأعمال التي تستهوينا ، دون أن تضطرنا الى الارتباط بها ارتباطا دائماً • ولذا فثمة جانب من الصدق في القول بأن الفن يعطنا بديلا للحاة • ولكن فلنحاول أن نتصور مدى الاختلاف بين انسان اليوم المتذمر الذي يطابق بين ذاته الحزينة وبين الأمراء ورجال العصابات الأقوياء والعشاق الذين لا تصمد لاغرائهم النساء وبين الانسان الحر الواعى في مجتمع المستقبل • فلن يعود هذا الانسان في حاجة الى مثل عليا بدائية تنتج بالجملة • ونظراً لامتلاء حياته بالمضمون فَسُوفَ يَسْمَى الى مُضْمُونَ أَعْظُمُ وأَغْنَى • والفن باعتباره أداة للمطابقة بين الانسان واخوته من البشر ، وبين الطبيعة والعالم ، وباعتباره أداة للشعور والعيش في ارتباط مع كل شيء موجود أو سيوجد ، لا بد أن ينمو مع نمو الانسان وارتفاع هامته • وعملية المطابقة التي لم تكن تشمل فيالبداية غير مجال محدود من الكائنات والظواهر الطسعـــة ، قد امتدت بالفعــل امتدادا واسعا ، وستؤدى آخر الأمر الى الوحــدة بين الانســـان والجنس البشرى كافة بل والعالم قاطبة •

لقد خلق جوته فى روايت : « فيلهلم مايستر » شخصية ماكارى الرائمة المحيرة ، تلك المرأة التى تطابق بين نفسها وبين المجمسوعة الشمسية ، والتى يقوم أحد الفلكيين العمليين بمراقبة تلك الوحدة السحرية بينها وبين الكون ، كتب جوته يقول :

« كانت العلاقة بين ماكارى وبين المجموعة الشمسية علاقة لا يجرؤ الانسان على وصفها • فهى لا تكتفى بالتأمل أو الاهتمام بعقلها وقلبها وخيالها ، كلا ، فقد كانت المجموعة الشمسية تبدو كأنها جزء منها • فهى تعتقد أنها تنجذب الى تلك المدارات السماوية ، ولكن بشكل شديد الحصوصية • وهى منذ طفولتها تدور حول الشمس ، أو بعبارة أدق لم كما اكتشفنا أنها الآن له تدور في حركة حلزونية تبتعد فيها عن المركز أكثر فأكثر متجهة نحو المناطق الحارجية • • • •

« وكانت هذه الخاصة على روعتها قد فرضت عليها كواجب شاق منذ أيامها الأولى ••• وكان يخفف من جسامة هذا الوضع ، ما يبدو من أن لها بدورها نهارا وليلا ، فهى عندما ينطفى، نورها الداخلى تمضى بكل اخلاص لانجاز واجباتها الحارجية ، وعندما تعود أنوارها الداخلية الى الاشراق فانها تلجأ الى الراحة المهورة » •

ان هذا الوصف الغريب الذي يذكرنا بكتابات بعض الصوفيين ، يكشف عن ايمان جوته بوحدة الوجود ، فماكاري رمز لوحدة العالم لدي رجل خلاق ، والرجل المشتغل بالفلك الى جوارها هو تجسيد للعلم، واذا كانت « جسامة وضعها ، تفتقر الى عنصر اجتماعي ، عنصر الوحدة بين الكائن البشري الحلاق وبين الجنس البشري كله ، لا بينه وبين العالم الطبيعي وحده ، فان جسامة هذا الوضع في المجتمع – كما عرفناه حتى الآن – كانت نصيب عدد قليل جدا من الرجال والنساء ، وكانت عبشا تقيلا عليهم ، غير أنه عندما يقوم مجتمع انساني حقا ، سوف تتدفق ينابيع القوة الحلاقة لدى أعداد أكبر بكثير ، ولن تعود خبرة الفنان امتيازا له المقرية الاجتماعة ،

ان الاسان ، الذي أصبح انسانا عن طريق العمل ، والذي انسلخ عن المملكة الحيوانية لأنه حول الطبيعي الى صناعي ، والذي أصبح بذلك ساحرا ٠٠٠ الانسان خالق الواقع الاجتماعي ٠٠٠ سوف يبقى دائما هو الساحر الأعظم ، سوف يبقى دائما هو بروميثيوس الذي يقبس النار من السماء الى الأرض ، وسوف يبقى دائما هو أورفيوس الذي يسحر الطبيعة بموسيقاه ، ولن يموت الفن ما دامت الانسانية باقية ٠٠٠

## الفهرس

| المسة المترجم                                          | ر : وظيفة الفن                            |            |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
| عصل الثانى: البدايات الاولى للفن                       | ى: البدايات الاولى للفن ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٢٥ | لمسة المتر |
| مصل الثالث: الفن والرأسمالية                           |                                           | نصل الأوا  |
| نصل الرابع: المضمون والشكل ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | ث: الفن والرأسيمالية                      | نصل الثان  |
|                                                        | <u>.</u> , 3 - <b>3</b> - 1               | نصل الثال  |
| صل الخامس: ضيياع الحقيقة واكتشافها · · · · · · · ٠٠ م  | بع: المضمون والشكل ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | فصل الرا   |
|                                                        | س : ضياع الحقيقة واكتشافها به ٢٦٣         | نصل الخاه  |

مطابع الفيئة المصرية العامة للكتاب

رقم الايداع بدار الكتب ١٩٩٨/٧٩٠٨ 1.S.B.N 977- 01 - 5697 - 3





ومازال نهر العطاء يتدفق، تتفجر منه ينابيع المعرفة والحكمة من خلال إبداعات رواد النهضة الفكرية المصرية وتواصلهم جيلاً بعد جيل ومازلنا نتشبث بنور المعرفة حقاً لكل إنسان ومازلت أحلم بكتاب لكل مواطن ومكتبة في كل بيت.

شبّت التجربة المصرية «القراءة للجميع» عن الطوق ودخلت «مكتبة الأسرة» عامها الخامس يشع نورها ليضىء النفوس ويثرى الوجدان بكتاب في متناول الجميع ويشهد العالم للتجربة المصرية بالتألق والجدية وتعتمدها هيئة اليونسكو تجربة رائدة تحتذى في كل العالم الثالث، ومازلت أحلم بالمزيد من لآليء الإبداع الفكرى والأدبى والعلمي تترسخ في وجدان أهلى وعشيرتي أبناء وطني مصر المحروسة، مصر الفن، مصر التاريخ، مصر العلم والفكر والحضارة.

سوزان مبارث



جنيهان

